د. علي جعفر العلاق

# في حداثة النص الشعري

دراسات نقدية

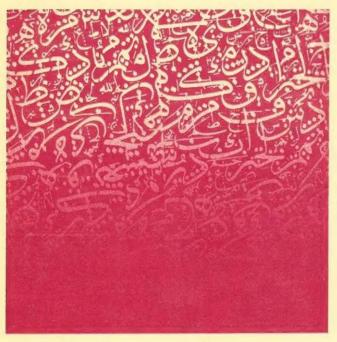

कि कि कि कि



## في حداثة النص الشعري



وزارة الثقافة والإعلام دار الشؤون الثقافية العامة

بغداد ـ ۱۹۹۰



طباعة ونــشر دار الشيؤون الثقافية السعامــة «أفساق عربـيــة»

رئيسس مجلس الادارة :

التكتور مصمن جاسم الموسوي

حسقوق ا<del>لطب ع مصفوظة</del> تسعنسون جمسيع السراسسلات بساسم السميد رئيسس مجلسس الادارة

العسنوان : العسراق ، بغسداد ، اعسطميسة

ص . ب . ۲۰۲۱ ـ تلکس ۲۱۶۱۳ ـ مناتبق ۱۹۳۲ و مناتب



# في حداثة النص الشعري

دراسات نقدية

د. علي جعفر العلاق

#### مقحمة

في اندفاعها الشائك صوب حداثتها الخاصة استطاعت القصيدة العربية ان تتجاوز الكثير من العراقيل ، والكمائن غير السارة : الذائقة السائدة ، الثوابت الجمالية في النص الشعري ، الصلة بالموروث من جهة ، وبالآخر من جهة اخرى .

لم يكن منطقياً ، اذن ، ان يظل الشعر هكذا الى الابد : غابة ملتّفةً على عتمتها ، ومكتفية بحدودها. مع أنّها كانت تختض وسط افق يحترق ، وعواصف تندلع من كل صوب ، وعالم تزدحم روحه باحلام وعناء وتصدعات لا عهد له بها من قبل .

لذلك كله ، لم يكن امام الشاعر العربي الا ان يتفحص تلك الغابة ، ان يتلمس وحشتها، وكنوزها ، وضوءها الكامن . كان عليه ان يقتتل مع غابته تلك ، اعني شعره ، ان يفتح هذه الكتابة الخاصة على هواء العالم ، وصخبه الهادىء المشع وان يعمل على ان يكون شعره شرارة في حريق اخذ ، منذ فترة ، يزيل عن الروح قشرتها اليابسة . ويجعل من تأوهها ، ونبلها ، وشراهتها موجة تنبثق من حنين العالم او صمته ، من يأسه او نشوته .

وهذا الكتاب ، بفصوله الخمسة ، محاولة اتفحص من خلالها ما تعرضت له غابة الشعر هذه من تصدعات مدهشة ، وريح ضارية لم تلمس ورق الشعر ، او رائحته او غباره حسب ، بل تجاوزت ذلك كله الى روحه : كيف ينظر الى العالم ، وكيف يغدو ، في اللحظة نفسها ، جزءاً صميمياً منه . كيف تصبح الاشياء ، والموضوعات والتجارب لا عالماً من ورق ، ولغة ، وخيال بل فكراً يُشم ، ويُلمس ، ويُرى ويُص .

لقد تخطت حركة القصيدة العربية ، اولاً ، انجازاتها المبكرة ؛ فلم تعد زحزحة للبنى العروضية ، او تلييناً لحوافها الجارحة فقط بـل غدت حركة داخلية في النص ، ورؤيا تتلبس الشاعر نفسه ، تكوينه الداخلي ، درجة ملامسته للاشياء والعالم ، وطبيعة تفاعله معهما .

وبذلك يضمن الشاعر لقصيدته أن تكون التحاماً بالعالم والحياة ونظرة جديدة اليهم معاً. نظرة لا تكتفي بالتعبير عن الوهج الخارجي للاشياء بل تسعى الى اقتناص ضجيجها الخفيّ، وصمتها المهمل الحزين. وهكذا لا تعود الحداثة الشعرية الحقة انجازاً شكلياً او عروضياً بل هي، في جوهرها، رؤيا جديدة، تصور مغاير، فهم اعمق للشعر وطبيعته، للشعر وصلته بالحياة والكون والانسان.

وكان للشاعر العربي ، ثانياً ، مغامرته الكبيرة للتعبير عن حداثته واعطاء تجاربه الفكرية والجمالية شكلها الحسي . لذلك كانت الاساطير والرموز ميداناً لجسارته ، ونشوته ، وفتكه ، لأن الانزلاق في هذا الميدان سهل ، فهو مضلل ، وعر ، شديد الاغراء . ولم تكن غنيمة الشاعر الوحيدة ، في مغامرته تلك ، استخدام الاسطورة بطريقة فاعلة حسب بل كان ابتكاره لاساطيره الخاصة ورموزه الشخصية اهم غنائمه .

اضافة الى ذلك فان حداثة القصيدة العربية ، على المستوى الايقاعي ، لم تقف عند الثلمة التي احدثها الشعراء الرواد . بل تجاوزتها الى امكانات لم يكن الانتباه اليها واضحاً آنـذاك . وهكـذا كـانت الاندفاعات اللاحقة للقصيدة العربية بداية لاجتهادات اكثر جرأة واشد غنى كانت تهدف الى تمديد الافق الايقاعي لهذه القصيدة .

وفي مغامرته من اجل ايقاع اكثر سعة تجاوز الشاعر العـربي ، رابعاً ، اجتهاداته في مجال الاوزان الشعرية ليشمل الانتقال الى ايقاع النثر: اي البحث عن شعرية ، تتجاوز المفهوم التقليدي للشعر ولا تستمد شعريتها ، كلية ، من الوزن والقافية وحدهما ، بل من عناصر شعرية متعددة ، يسعى الشاعر الى تحريكها بطريقة حية وبكثافة استثنائية .

واخيراً فان حداثة النص الشعري لا تتخذ مستوى تقنياً محضاً بل تتجسد عبر مستوى آخر: مستوى النظر الى الموضوع الشعري ذاته، تثريه وتغتني به في آن معاً. تكسبه دلالته التي لم يكتسبها قبلاً، ويصبح بها، وفيها، عملاً ذا طبيعة خاصة لغة وبناء ورؤيا.

لم يكن الدافع الى كتابة هذا العمل غير الانشغال والمكابدة الدائمين اللذين كان الكاتب يحاول، من خلالها، الافصاح عن حقيقة شخصية راسخة: انه بعض من انين هذه الغابة، وجزء من امطارها المشتعلة.

د. على جعفر العلاق

# الفصل الاول حداثة النص .. حداثة الرؤيا

## الرؤيا شرطاً للحداثة:

يمكن القول ان اهم ما انجز ، على مستوى حداثة القصيدة العربية ، لا يكمن في خروجها عن اطار البيت او القافية الواحدة ، على اهمية هذا الانجاز وخطورته ، بل يتمثل في امر آخر هو الجوهر في قضية التجديد في الشعر العربي الحديث ، وفي شعر العالم كله عموماً : الرؤيا الحديثة التي تجسد فعل التجديد حقا .

وتشكل الرؤيا الشعرية ، في حقيقة الامر ، مسعي يستهدف الشاعر لا القصيدة . أي انها تُعنى بتجديد الشاعر اولا : وعياً ، وثقافة ، وذائقة ، ونظرة الى الحياة والعالم ، قبل ان تُعنى بتجديد النص. فيها يتعلق بتخلف القول الشعري ، ليست المعضلة مقصورة على القصيدة وحدها . لأن القصيدة ، في النهاية ، ليست الا محصلة

على الفصيدة وحدها . لان الفصيدة ، في النهاية ، ليست الا محصلة المساعر ، وتجسيداً جمالياً ، حسياً لمسلكه الثقافي والذوقي والنفسي في لحظة حياتية ما .

لقد كانت جهود التجديد ، في الغالب ، تتجاوز الشاعر الى قصيدته . اي ان النص لا المبدع كان هدفها الاساس ، وكان التشكيل لا الروح التي انتجته هو محور الفعل التجديدي وهدف حركته . وبذلك لم يكن الشاعر ، باعتباره رائياً ومبدعاً وخالقاً للقصيدة ، غاية التجديد ، وشاغلاً من شواغله العميقة ، بل كان ، في معظم الاحيان ، لا يتمتع الا باهتمام جزئي ، او غير مخطط له .

ولهذا السبب ، كان الشاعر العربي ، وهو يهم بتجديد القصيدة يصطدم بتخلف عام هو جزء منه . وما كان له ، اذا حاول الارتفاع بالشعر الى مستوى الحياة والعالم في تفجرهما وحركتها ، الا ان ينحني تحت سقفه الثقافي الواطىء ، الذي يفتقد النظرة العميقة الى الشعر والحياة معاً .

ولأن الشاعر العربي لم يكن هدفها الاساس ، فقد ضلت حركات التجديد طريقها ولم تصل ، لذلك ، الى المحطة المرجوة . فالتجديد حين يبدأ بالنص وحده فأنه لا يتجاوز السطح كثيراً ، ولا يجعل من القصيدة كوناً شعرياً عامراً بالتوتر والرهافة . قد ينجح الشاعر . في مثل هذه الحالة ، نجاحاً جزئياً ، غير ان ما يكتبه لا يرقى الى مستوى الشعر الحق ، ذلك الشعر الذي تدفع اليه تجربة ثرة ، ووعي حاد . بل يظل شعراً تدفع اليه الرغبة المجردة بالاختلاف ، او عماشاة الجديد . ، او التململ الفردي الذي يستند ، لا الى وعي الحاجة الابداعية وضغوطها ، بل الى المزاج المحض .

ليس للفعل التجديدي ، كي يكون مؤثراً ، ان يستهدف القصيدة وحدها ، بل الشاعر ايضاً ، او الشاعر اولاً . على الشاعر ان يتمرد على الايقاع الرتيب في داخله ويتجاوز تلك الاسس التي تشكل ثوابت في التذوق والحساسية ، وترتبط بالتقاليد البالية في القول الابداعي والسلوك الحديث . عليه ، بعبارة اخرى ، ان يكون جديداً ، لا بالقياس الى العالم المحيط به ، او الثوابت الذوقية والكتابية السائدة ، بل بالقياس حتى الى نفسه .

عند ذلك ، يكون التحديث الشعري فيضا من الحيوية الروحية والفكرية والجمالية ، ينبثق ، على العكس من الحالات السابقة ، عن الشاعر باعتباره راثياً وخلاقاً : من نظرته الجديدة الى العالم. من ايقاعه الروحي الجديد. من توقه الى الابداع الحق . و ، اخيراً ، من وعيه لهذا الابداع ضرورة وخلقا . فالشاعر ، كما يقول ادونيس ، لا يستطيع : ان يبني مفهوماً شعرياً جديداً الا اذا عاني اولاً في داخله انهيار المفاهيم السابقة ، ولا يستطيع ان يجدد الحياة والفكر ، اذا لم يكن عاش التجدد ، فصفا من التقليدية ، وانفتحت في

اعماقه الشقـوق والمهاوي التي تتـردد فيها نـداءات الحيـاة الجديدة(١) .

وتأسيساً على ذلك ، لا يمكن ان ننتظر شعراً جديداً من شاعر لم يكن جديداً جدة حقيقة . وليس لهذه الجدة غير معنى اساسي واحد : ان يمتلك رؤيا خاصة به ، تختزل موقف الفكري والجمالي من الحياة والشعر والعالم . رؤيا تجدده من الداخل ، وتجعل من عمله الشعري ، او مجموع كتاباته الشعرية ، وحدات متفاعلة داخل سياق رؤيوي ، متجانس ، شديد الفاعلية .

لقد كان لغياب حداثة الشاعر العربي ، اعني عدم اكتمال رؤياه ، اثر ضار بحركة القصيدة العربية الحديثة . اذ صرنا ، ونحن نقرأ هذا الكم الهائل من الشعر ، لا نلمح وراء الكثير منه الا العادة حافزاً للكتابة . ولا نلمس غير التقليد السطحي ، اللامع ، تجسيداً لها .

ولا اظنني ابالغ حين اشير الى ان جهود الشعراء الرواد ، في مجال التحديث الشعري ، كان من الممكن ان تظل ناقصة او جزئية ، او ان تصل على اقبل تقدير ، الى نهاية ليست افضل ، كثيراً ، من نهاية حركات التجديد التي سبقتها . غير ان ما جنبها النهاية ذاتها ان جهداً واضحاً قد بذل من بعض الرواد ، لا لتحديث القصيدة العربية وحدها ، بل لتحديث الشاعر والقصيدة معاً . أي السعي الى تأسيس رؤيا شعرية تشمل ، في فاعليتها الشاعر والنص والعالم .

لا بدمن القول ، هنا ، ان حداثة المفهوم ، او حداثة الرؤيا ، قد تأخرت نسبياً عن تحديث النموذج الشعري . وقد كان لهذا الامر اثره الواضح على حيوية الحركة الشعرية ، في بداياتها ، وتشابه الكثير من غاذجها الشعرية .

ان الاندفاعة الحقيقية ، لحداثة الشعر العربي ، لم تبدأ بداية جادة ، الا بعد ان بدأ ، هناك ، سعي صادق لبلورة مفهوم جديد للشعر ، في صلته بالعالم والحياة . اي بعد ان اخذ بعض الشعراء العرب يحاولون ، في ما يكتبون من شعر ونثر ، انضاج رؤى خاصة بهم .

لقد لعبت مجلة « الآداب » دوراً مهماً في احتضان القصيدة العربية ، فنياً وفكرياً ، منذ اندفاعتها الاولى . وظلت ، باستمرار ، منبراً بارزاً لتيار اساسي فيها يسعى الى استثمار الحرية العروضية من جهة ، وتمتين صلة القصيدة الجديدة بواقع الامة وتراثها القومي من جهة اخرى .

ورغم ما يمكن ان يثار في وجهها من اعتراضات كثيرة ، فقد كان لمجلة «شعر » ونقادها ، ادونيس خصوصاً ، دور بارز في التأكيد على حداثة القصيدة . لا باعتبارها انعطافة شكلية ، بل باعتبارها مفهوماً جديداً ورؤيا ، والانتقال بحركة الحداثة الى افق جديد .

لم يكن هذا الافق يتمثل ، بالنسبة للشاعر العربي ، في تحطيم الاسيجة الخارجية للقصيدة العربية ، بل في الاندفاع الى داخلها بوعي وضراوة ، لتحرير غرفها وممراتها الداخلية ، وتعريضها لهواء انظف . وسهاء اكثر اتساعاً .

كان ذلك المسعى تجسيداً لتجربة «ثقافية حضارية ، تغير فيها مفهوم الشعر نفسه ، ومفهوم الكتابة الشعرية »(٣) . ومن خلال هذا الربط بين تحرير المفهوم الشعري من جهة وتحرير النموذج من جهة ثانية ، بلغت حداثة القصيدة العربية مرحلة ارقى . هي مرحلة البحث عن الرؤيا ، التي تربط بين « التحول الشكلي وبين الدعوة الى توجه مفهومي جديد ، كان يتجاوز ، احياناً ، الشعر ليبلغ جماع الموقف

الثقافي والانطلوجي بوجه عام »(<sup>1)</sup> .

وفي سياق الكلام عن حداثة الرؤيا ، في القصيدة العربية ، لا يمكن اغفال الجهد الفني والتنظيري الذي بذله شعراء الستينات العراقيون ، الذين تجمعوا حول مجلة « الكلمة »(°) . فلقد اسهموا ، بجدية ومغامرة واضحتين ، في المسعى المبذول لتحديث القصيدة العربية ، والتحول من مستوى التغير الشكلي ، الى مستوى التحديث في الرؤيا والمفهوم .

ومع ان هؤلاء الشعراء قد افادوا ، الى حد واضح ، من مجمل الجهد التنظيري والابداعي لبعض شعراء مجلة « شعر » ونقادها . الا انهم حاولوا وبوعي (١) ، تجنب المناطق الخطرة التي كانت تشكل ، في احيان كثيرة ، مواطن الاعتراض ، ايديولوجياً ، على مجلة شعر ، وطروحات البعض من شعرائها .

#### الشعر بين الرؤية والرؤيا :

ما زلنا نجد ، حتى الان ، نقاداً يبذلون جهوداً واضحة للتمييز بين كلمتي « رؤيا » و « رؤية » ، احساساً منهم بخطورة هذين المصطلحين وضرورة التفريق بينها . ولولا ذلك لما تطلب الامر كل هذه المشقة كها اظن .

لقد بات واضحاً ، الآن ، ان الشعر حين يجتذب . الى ناره المدهشة اجزاء من عالم الشاعر ، او تفاصيل من خبرته الشخصية ، فانه يحقق ذلك ، لا بفعل المراقبة ، او الملامسة ، او النظرة البرانية . بل يفعل ذلك بالحدس ، وقوة الحلم ، وطاقة الشعر : تلك الطاقة الفياضة الخالقة التي تتجاوز سطح المرئيات ، وكياناتها الحسيّة ، لتنغمر واياها في عملية خلق بارعة شديدة الرهبة والجمال .

ان الشعر ، حين يحكم صلته بالعالم الحسي ، على هذا المستوى ، أي مستوى الحلم والسحر والحنين ، فهو يستوعب اجزاء هذا العالم ويحتضنها بقوة الشهوة ، والجنون ، والرؤيا : حيث ينصهر الحسي والمجرد ، الحلم والواقع ، المستقبل والذكرى ، في مزيج واحد ، متلاحم .

صلة الشعر بالعالم المحيط ، اذن ، ليست صلة نثرية ، عاقلة ، منطقية بل صلة الحلم والرؤيا والتوحد . صلة الدهشة والافتتان اللذين يعصفان بالقلب والروح ، ويمنحان فكرة القصيدة كياناً حسياً ، مؤثراً . ويضفيان على فوضى الاشياء اليومية ورتابتها المضجرة نعمة التجانس ، ونشوة البكارة الاولى .

ان الرؤيا ، في الشعر ، هي نفاذ الشاعر :

« ببصيرته الحادة الى ما تخبئه المرئيات وراءها من معان واشكال فيقتنصها ويكشف نقاب الحس عنها ، وبذلك يفتح عيوننا على ما في الاشياء المرئية من روعة وفتنة »(٧) .

وهي تجسد هنا ، معنى حلمياً ، ودلالة قلبية ، على العكس من كلمة « رؤية » التي تعني ، في معظم الاحيان ، فعلاً جسدياً محضاً ؛ لا يلامس غير السطح من المرئيات ، ولا يصل الى مكنونها الداخلي ، وما في صمتها البارد من دلالة وتوحش .

لذلك فان شعر الرؤيا هو ذلك الضرب من الكلام ، كما يعبر هيدجر ، الذي « يرفع النقاب في البداية عن كل شيء ، عن كل ما نتناوله ونتداوله بعد ذلك في لغتنا اليومية الجارية »(^) . انه يزيدنا معرفة لا بالاشياء المحيطة بنا فقط ، بل بانفسنا وما تشتمل عليه من قوة ، واسى انساني ، وتلذذ بالجمال والعدالة . ان الشعر يؤكد ، في كل لحظة ، امتيازه القاسي ، وقدرته الكاشفة التي تتجلى في رؤية ما يخفيه عنا :

« الروتين والعادة ، والكشف عن الوجه الخفي للكون ، ونزع الحجاب عن العلاقات والمراسلات السرية »(١) .

ان البيريس يقدم ، هنا ، ثلاث مراحل مهمة تتنامى عبرها الرؤيا وتصل الى ذروتها الابداعية ، فالرؤيا والكشف واستعمال اللغة هي العناصر الحاسمة في تشكيل رؤيا الشاعر ، ومنحها هيأتها الحسية الملموسة .

الشاعر ، في مفهوم الرؤيا الحديثة ، ليس وصافاً ، او مراقباً ، او معلقاً على ما يراه . ان هؤلاء جميعاً ، يقفون على مبعدة من شهوة العالم او بهجته المباشرة . في منأى عن رذاذ الدم والانين الذي يتطاير من قلبه المهشم ، وعينيه المطفأتين ، فهم « يلمحون » العالم و « يبصرونه » . والقصيدة لديهم ، في هذه الحالة ، تسجيل لفعل المشاهدة ، وصف وجداني قد يكون جذاباً ، لما يبدو عليه العالم ، ظاهرياً ، من رصانة ، او تصدع .

ان مساحة ما ، مضطربة وباردة ، تظل تفصلهم عن نبض العالم وناره . عن اتون التجربة الحقة ، التي هي ، بالنسبة للمبدع ، المرور في «طوايا الحالة الانسانية الجائشة التي تلهب فيه اللذة او الالم ، او الغضب (۱۱) ، لا لينشغل بها او ينغمر فيها فحسب ، بل ليتخطى حدودها الفيزيائية الى مدى رؤيوي ، هو مدارج فسيحة لا حدود لها ودخول في مجاهيل انسانية (۱۱) .

الرؤيا الشعرية ، اذن ، وقبل كل شيء ، رديف الحلم ، والنظر الصوفي ، والامتزاج بالكون ، والتوحد باشيائه . انها تغير « في نظام الاشياء وفي نظام النظر اليها » ٢٠٠ وهذا النظام المختلف ، في النظر الى الاشياء ، يعمق صلة الشاعر بتجربته ، ويرصّن رابطته بالكون ،

والحياة ، والاشياء ، فيجعل من هذه الصلة ، لا نقاط تماس مجردة ، بل انصهاراً حاراً ، واندماجاً في تيار ، جارف ، شديدة الفرادة .

ولا يمكن لصلة الشاعر بعالمه ان تكون على هذا المستوى الا اذا كان مسكوناً برؤيا حقة ، تتيح له تمثل العالم ، والانغمار فيه ، والتفاعل معه ، تفاعلًا داخلياً ، وهاجاً .

في احيان كثيرة ، تستخدم كلمة « الرؤيا » استخداماً مرادفاً للحلم ، والسحر ، والتوق الصوفي ، وهو استخدام كان يضعها في الطرف المقابل لما تؤديه كلمة « الرؤية » . عيز ماجد فخري ، مثلاً ، بين الكلمتين ، فيرى ان الشعر « الذي يقتصر على الوصف التصويري للطبيعة ، او على سرد الاحداث والماجريات يكاد لا يعدو نطاق الرؤية »(١٠) . ويرى ان شعراً كهذا ، هو احط انواع الشعر لأنه يقتصر « على استعراض للجزئيات المرئية ، وهي مبذولة لكل ذي باصرة ، فأي فضل للشاعر في التنبه اليها ؟ »(١٠) .

اما غالي شكري فقد ميز بين كلمتي « الرؤية » و « الرؤيا » حين قصر الكلمة الاولى على الرؤية الفكرية للواقع والفن ، التي تمنح « الاولوية في عناصر التجربة الشعرية للعنصر الاجتماعي والدلالة السياسية »(١٠). وهو يرى ، ايضاً ، ان الرؤية الفكرية في حد ذاتها احد عناصر الرؤيا الحديثة في الشعر (١٠). اما البصيرة الشعرية ، او الرؤيا الحديثة في الشعر الرؤيا التي تستمد ملاعها :

« من جماع التجربة الانسانية التي يعيشها الشاعر في عالمنا المعاصر بتكوينه الثقافي والسيكلوجي والاجتماعي ، وخبراته الجمالية في الخلق والتذوق ، ومعدل تجاوبه او رفضه للمجتمع ، وطبيعة العلاقة بينه وبين اسرار هذا الكون »(۱۷) .

ان كلمة «رؤيا » ، على اية حال ، شديدة الروغان ، عصية على التحديد ، وواسعة سعة عجيبة ، تصل ، في احيان كثيرة حد التناقض. فهي تكتظ بالغموض ، وظلال المعنى التي تولّد ، على الدوام ، عدداً من المفارقات ضمن السياقات التي تستخدم فيها(١٠٠٠) . لقد وصل تنوع معناها حد ان «فراي» يستعملها ، احياناً ، مرادفاً للادب ذاته ، او المكون الموضوعي له على الاقل . فالادب ، بالنسبة لفراي ، «ليس تقليداً للطبيعة ، وليس له مرجعية واقعية ، بل هو ، في الحقيقة ، حلم الانسان ، والتصور الخيالي لرغباته ومخاوفه »(١٠) .

ومع ذلك ، فان هاتين الكلمتين اخذتا ، في النقد الحديث ، تتبادلان الدلالة والمعنى (٢٠٠٠ . ولم يعد من الممكن ، ابداعياً ونقدياً ، الفصل بين رؤيا الشاعر وكيانها المادي الماثل : القصيدة . الرؤيا ليست الفكر مجرداً ، او وجهة النظر وحدها . وهي ، ايضاً ، ليست الموقف الفكري للشاعر معزولاً . بل هي كل هذه العناصر ، معاً ، في مزيج جمالي وفكري حاد ، متجانس ، وشديد الغني .

ان الشاعر ، كما تشير موسوعة الشعر وفنه :

«قد يعبر، في القصيدة، عن جوانب من رؤياه بطريقة مباشرة، غيران الكثير من هذه الرؤيا يظل مقياً في المستويات غير الواعية من العقل، ولا يتم الكشف عنه الا بواسطة بناء القصيدة، اسلوبها، صورها، ولغتها المجازية »(۱۱).

وهذه الجوانب ، من رؤيا الشاعر ، قد تتعاون على التعبير عنها ، مجزأة ، قصائد متعددة . وهنا تبرز مهمة الناقد في الكشف « عن هذه الرؤيا في وحدتها النهائية »(٢٠٠) .

تأسيساً على ما اشرت اليه ، فأن كلمتي « الرؤية » و « الرؤيا »

تنهضان معاً ، في التعبير عن مدلول متشابك واحد ؛ يحتضن العمل الشعري كله ، كياناً حسياً ، عامراً بالقيم الجمالية والابداعية ، وتوهجاً فكرياً ووجدانياً ونفسياً يتشظى في طوايا النص الشعري . يزيده فتنة ونضارة ، ويزداد به ، في الوقت نفسه ، قوة وعمقاً .

والرؤيا ، او الرؤية لا بدلها ، كي تفصح عن نفسها بحيوية وبهاء ، ان تتجلى ضمن مديات او مستويات محددة . منها ما ينتمي الى النص في تجسداته الحسية الملموسة ، وانا ، هنا ، اعني الصورة واللغة بشكل خاص . ومنها ما يتكشف عنه التحام الشكل بدلالته الداخلية ثانياً . ومنها ثالثاً ، ما تفصح عنه صلة الشاعر بماضيه ومستوى تفاعله مع هذا الماضي .

### الرؤيا حلماً وانجازاً :

يبدو ان شعرنا الحديث ، عموماً ، يواجه اليوم معضلة لا يجوز التهوين منها . ولا تكمن هذه المعضلة ، كها نعتقد ، في نفاذ اشكال التعبير في القصيدة الحديثة ، او تكرار موضوعاتها . بل تكمن في جانب آخر على درجة من الخطورة : اعني غياب الرؤيا ، او ضعفها في معظم النماذج الشعرية لا سيها لدى الاجيال المتأخرة .

لقد بدت القصيدة الحديثة وكأنها تتشبث ، باظافر دامية ، بما كان لها من مواقع امام اساليب شعرية محافظة ، وذائقة راضية من الشعر بملامحه الخارجية ، وضجيجه الصارم الذي يجافي حداثة النص وحداثة الذائقة معاً .

اضافة الى ذلك ، فأن الكثير من القصائد ، التي تكتب بقصد ان تكون قصائد حديثة ، لا تلبث ان تتكشف لنا ، فور انجازها ، انها تقع في الصميم من الاسلوب التقليدي الذي يفتقد الرؤيا . وانها لا تملك

ما تقدمه لموضوعها الشعري ، سوى تلميعه بفيض من الغناء الساذج الرتيب .

لا شك ان القصيدة العربية تعاني ، هذه الايام ، من ضعف غيف في الخيال وفاعلية الصور ، وتشكو ، ايضا ، من تسطيح لغوي . كما ان الكثير من نماذجها يفتقر الى حرارة الواقعي والمحسوس . ان اشد هذه العيوب جدية . ذلك الخلل القاتل : غياب الرؤيا ، هذا الغياب الذي جعل الكثير من شعرنا الحديث لا يعدو كونه «كماً » شعرياً ، هائلاً يحركه انفعال عابر ، وتحرض عليه سذاجة عاطفية ، او نزوع الى المباهاة . ولا شك في ان ضعف التكوين الثقافي للشاعر من جهة ، وخول الفاعلية النقدية من جهة ثانية ، يتحملان جزءاً خطيراً من هذا الخلل .

#### دعونا نتساءل معاً :

- ما الذي يشدنا الى الكثير من شعر السياب ، مع ما قد نجد فيه من اجواء خانقة حيناً ، ورتابة ايقاعية او عاطفية مفرطة حيناً آخر ؟
- ما الذي يغرينا بقراءة ادونيس بالرغم مما نجده في شعره ، احياناً ، من غموض وتجريد ، واشكال لا تخفي وراءها غير البراعة المدهشة ، والثقافة والصنعة الواضحتين ؟
- \_ ما الذي يجعل البياتي مقروءاً ، بشكل عام ، مع ان الكثير من قصائده لا يحفل ، دائماً ، بالثراء الجمالي وحيوية الشكل ؟
- ثم ، لماذا لا يحول ما في شعر صلاح عبدالصبور من نثرية وتفكك دون قراءته ، او التمعن فيه ؟

#### \_ واخيراً :

الا نجد انفسنا ميالين الى قـراءة محمود درويش مـع ما يكتنف بعض قصائده من استطرادات ، واطالات يمكن حذف الكثير منها ؟

في اعتقادي ، ان ما يجعل هؤلاء على ما هم عليه هو امتلاكهم رؤيا شعرية ، او مشروعاً لرؤيا شعرية ؛ تتشكل في قصائدهم ، وتجعل منها كلاً متنامياً ، يسعى الى تقديم صورة لوعيهم بانفسهم ، من جهة ، وللعالم الذي يعيشون فيه ، ويعيشونه من جهة اخرى ، مع تفاوت هذه الرؤيا عمقاً ووضوحاً من شاعر الى آخر .

وما يمنح الرؤيا الشعرية فتنتها وتأثيرها انها لا تسير في اتجاه واحد ، لا ترى من الجبل سفحه المواجه لنا فحسب ، بل هي سعي دائم لرؤية الشيء ونقيضه . ان الكثير من شعرية هذه الرؤيا ، وما فيها من كشف وفاعلية يكمن في غناها بالتعارض والشمول والقلق ، فهي ليست موقفاً ، مطمئناً ، مستريحاً ، لأجوبة جاهزة . بل توق وتساؤل دائمان ، ومسعى في اتجاه اجوبة اشد اقلاقاً .

ان الرؤيا الشعرية ، حين ترى الواقع ، لا تراه من منظور ثابت ، بل تراه من زوايا متعددة ، لتتمكن من اقتناص جوهره المتحرك الذي يتفجر بالقلق ، وحالات النمو ، لتراه في حركته وتردده ، في يقينه وذعره . وهي لا تقف ، من هذا الواقع ، موقفاً واحداً . ولا تتصل به بقناعة نهائية ، اذ انها ليست هجاءً مراً لهذا الواقع وتشفياً به ، كها انها ليست غناءً بريئاً له . فحين يحجب الموقف الاول ما في الواقع من حيوية ونبل كامنين ، لا يتيح لنا الموقف الاخر ان نرى ما قد يتفجر تحت بنائه الظاهرى من تصدع ونفاق .

والمتتبع لحركة الشعر العربي الحديث لا يجد حرجاً في القول ان لدينا ، الآن ، الكثير من القصائد الجيدة . غير ان ذلك لا يعني انسا غلك الكثير من الشعراء الجيدين . ان آفة القصيدة الحديثة ، كها يبدو ، تتجلى في هذا الكم الهائل من النماذج الشعرية التي يواجهها القارىء العربي ، مقروءة ومسموعة ، في كل مكان .

ولا بد من الاعتراف ان بين هذه القصائد عدداً غير قليل من

القصائد الناضجة ، غير انها لا تسهم ، دائماً ، في تكوين بناء رؤيوي لكتابها . ومع ان بعضها يشتمل على رؤى معينة الا انها تظل ، رغم ذلك ، رؤى مفردة ، معزولة . تفتقر الى خيط الدم الخفي الذي يربطها بتراث الشاعر الذي انجزها ، ويجعل منها خلية حية تندرج في سياق اشمل . بعبارة اخرى ، ان قصائد كهذه لا تنجح ، مجتمعة ، في تحويل رؤيا كاتبها الى نهر مترابط ، يتنامى ويحتدم . اي انها لا ترتفع الى ان تكون جزءاً فاعلاً في نهر الرؤيا هذا ، او تنويعاً ، بارعاً ، وصافياً داخل تموجه وانحداره .

ان ما يثير انتباهنا ، الآن ، في الغالب ، قصائد معينة لا شعراء محددون . قصائد استطاعت ، منفردة ، ان تكون تعبيراً آسراً ، وتجسيداً لرؤيا جزئية غير ان الشاعر لم ينجح في تحويلها الى مجال رؤيوي ينبثق عن انجازه السابق ويظل ، في الوقت ذاته ، مفتوحاً على قصائده المقبلة .

لقد كان لغياب الرؤيا المتفردة للشاعر العربي الحديث نتائج مروعة . كان من اخطرها ضياع الحدود بين شاعر وآخر . وكها اشرنا توا ، فأن رؤيا شاعر ما ، الى الحياة والكون ، لا بعد ان تترك اشرها واضحاً على جميع عدته الشعرية : لغته ، صوره ، ومنحاه في بنائهها . ونتيجة لهذا الترابط العميق بين رؤيا الشاعر وبين تجسيدها التعبيري ، فأن تميز شاعر عن آخر في الرؤيا يقود ، بالضرورة ، الى تميز كل منها عن الاخر اسلوباً وطريقة بناء .

ان عدم امتلاك الشاعر الحديث لرؤيا شعرية تميزه ، وتجعله هو نفسه دون سواه ، قد ادى الى هذه النتيجة المدمرة : ضياع التميـز ، وفقدان النبرة الخاصة في معظم الشعر الذي تكتبه الاجيال المتأخرة . لقد تناثرت شظايا الاسيجة ، وتداخل دخان القرى ، وامتزجت الحقول

ببعضها ، فها عدنا نفرق بين قصيدة هذا الشاعر وقصيدة شاعر سواه . ما عاد في وسع القارىء ، كها كان الامر سابقاً ، ان يميز ما يقرأ .

كانت القصيدة ، غالباً ، تشير بوضوح الى شاعر بعينه يحاول ، ببسالة ومشقة ، ان يقيم عالماً خاصاً به ، ويبني ثوابت اسلوبية وتعبيرية تنبثق عن رؤياه الشعرية ، وتعبر عنها في الوقت ذاته .

لا تنضج الرؤيا الشعرية ، لدى شاعر ما ، الا بعد عناء ومكابدة بطوليتين . ولا يتم نضجها الا على عـذاب مزدوج : عـذاب المعانـاة وعذاب المعرفة . ولا تستوي الا على نارين ممتزجتين : الخبرة والثقافة وما يمتد بينها من عناء لا حدود له .

ومن الطبيعي ان تجربة ، بهذه السعة والكثافة ، ينبغي لها ان تتسع للعناء العام ، اعني عناء الاخرين ومسراتهم الخاصة . ان الشاعر ، ذا الرؤيا الراسخة ، حين يعبر عن رؤياه فانما يفصح عن احساس شامل بالفجيعة ، او الفرح ، او البطولة . ولا يعود وتراً منفرداً ، بل يندرج في نبرته انين عام هو انين البشر كلهم ، ونشوة شاملة هي نشوتهم جميعاً . ولا تنمو رؤيا الشاعر ، بمعنى آخر ، الا عبر ارتباط حميم بالاخرين . ولا تتجسد بشكل مؤثر الاحين يصبح صوته ، رغم فرديته وسريته ، صوتاً انسانياً ، ونشيداً شاملاً لمجد شعبه ومكابدته

لذلك ، فأن الرؤيا الشعرية لا ترقى الى مستواها الاعمق والاشمل الا بعد ان يلتقي فيها الخاص والعام في مزيج ملتحم مؤثر . وبعد ان يتبنى الشاعر ، بقدرة فذة ، الهم العام ويجرده مما فيه من شيوع ، وعمومية ، وصخب ليعبر عنه بحرارة فردية خاصة ، تجعل من هذا الهم العام شاغلاً شخصياً ، شديد الخصوصية . والعكس ، في هذه الحالة ، صحيح ايضاً . فالشاعر حين يعبر عا يبدو وكأنه هم شخصي ، لأول وهلة ، فأنه ينأى به عن الضيق والمحدودية ليجعله

رحباً ، حانياً ، مفتوحاً على الاخرين . ان الشاعر ، هنا ، يسعى الى المواءمة :

بين تشخّصنه وفرادته ، من جهة ، وكلية حضوره الانساني من جهة ثانية ، بين الشخصي والكوني ، بين الذات والتاريخ : يريد ان يكون نفسه وغيره ، الـزمان والابدية ، في آن (٢٠٠٠) .

وبذلك يسقط الحد الفاصل بين العام والخاص ، بين الذات والموضوع.وهكذا يصبح الشأن الشخصي الصغير ، بعد ان يمر من خلال رؤيا الشاعر ، شأناً عاماً شاملاً ، ويتحول الظرفي العابر الى قضية على حدود الزمان والمكان . وبفعل هذه الرؤيا ، وجمرها المتقد النظيف يغدو الهم العام هماً شخصياً : ولها خفياً ، او شجناً شديد الخصوصية .

من خصائص الرؤيا الشعرية ، انها تمتد عبر اعمال الشاعر المبدع كلها . فهي ليست دمعة ، او قطرة من المطر ، بـل نهر ، مترابط ، تنضفر امواجه ، ويندغم بعضها ببعض . قد ينجح الشاعر ، احياناً ، في التعبير ، تعبيراً استثنائياً ، عن رؤياه في عمل واحد . قد يحصل هذا حقاً ، لكن حصوله امر شديد الندرة .

ان الرؤيا الشعرية لا بد ان تستند الى قضية جوهرية ، او انهماك صميمي يملأ كيان الشاعر ، ووجدانه وقصائده . وهذا الشاغل ليس فكرياً فحسب ، بل جمالي ونفسي ايضاً : ينعكس في منهجه الشعري ، ويختزل صلته بالدنيا ، ويضفي على وجوده الفردي معنى شاملا .

والرؤيا التي تنبثق عن هم كياني كهذا لا يمكن التعبير عنها دفعة واحدة . بل لا بد من تشظيها ، في اعمال الشاعر ، وانتشار اجزائها في

كل ما يكتب من شعر ونثر .

وللعثور على الشكل النهائي لرؤيا شاعر ما ، فأن نتاجه ، عجتمعاً ، لا قصائد محددة منه ، يجب ان يكون موضع عناية حميمة . فالوقوف على رؤيا شاعر حقيقي ، في وضوحها وغناها ، لا يتم الا عبر تفاعل اعماله كلها ، وتناغمها في سياق ينضح بالدلالة ، والتجسيد المدهش ، والتعارضات الحية ، دون ان يجافي بعضها بعضاً ، او يدحض احدها الاخر او يلغيه ، بل ليزيده ثراء وديناميكية .

ترتبط الرؤيا الشعرية ، كها اشرنا ، ارتباطاً حميهاً بشكلها التعبيري . وتتصل ، ايضاً ، بمجموعة من الرموز الشخصية للشاعر التي استطاع ، من خلال تنميتها ، والالحاح عليها ، وبلورتها ، باستمرار ، ان يرتفع بها الى مستوى راق من الفاعلية والدلالة الخاصة . وان يحولها الى رموز شخصية ، فردية ومتفردة . ورموز الشاعر هذه ، مجتمعة ، تظل تنضح بمكونات رؤياه بجميع عناصرها الجمالية والفكرية والوجدانية ، وتوميء الى عالمه الشعري الخاص به .

لقد نجح السياب وادونيس والبياتي ، مثلاً وكها سنرى في فصل قادم ، في العثور على اساطيرهم الشخصية ، ورموزهم الخاصة . ان وفيقة ، وجيكور ، وبويب لدى السياب . ومهيار ، والصقر لدى ادونيس ، وعائشة لدى البياتي ساعدت هؤلاء الشعراء كثيراً في التعبير عن رؤاهم بحيوية مثيرة ، حتى اصبحت ، مع الزمن ، نوافذ تطل على رؤيا كل واحد منهم ، وتشير الى ما فيها من سحر ، وخضرة ، وعنف .

#### لغة القصيدة الحديثة:

تشكل اللغة ، في الكتابة الشعرية ، ركناً هاماً لا تنهض ، بدونه ، قصيدة ذات رؤيا مؤثرة . ومع ذلك فانها ، اي اللغة ،

ما تزال ، اذا استثنينا بعض الشعراء المتميزين ، عرضة للكثير من سوء الفهم .

بدءاً ، يكاد يكون من المسلم به ، بين نقاد الشعر اليوم ، ان اللغة هي موطن الهزة الشعرية . التي تصدم ، وتباغت ، وتنعش ، وتجسد الفاعلية الشعرية وفتنتها . ورغم ما يكون في هذا القول من اعلاء لفعل اللغة الشعرية ووضعها ، بالنتيجة ، في المرتبة الاولى للفعل الشعري الا انه اعلاء يجد ، رغم كل شيء ، مصداقيته في كل قصيدة عملئة وبارعة . كما يكشف عن وجاهته في سياق الانجازات المترابطة لكل شاعر عميق التأثير في لغته القومية .

لا شك ان لغة القصيدة ، تمثل سحرها الجمالي الاول ، وتختزل كيانها المادي ، جسدها الذي يمور بالحركة والشهوة ، وينضح بالغنى والدلالة الوجدانية والفكرية والجمالية . انها مركز الفتنة والحيوية في القصيدة.وليس مبالغة ، كما يبدو ، القول بأن « في كل قصيدة عربية عظيمة ، قصيدة ثانية هي اللغة »(١٠) .

ففي الطريق الى القصيدة لا نواجه ، في البداية ، الا اللغة . ان معظم ما في القصيدة من مجد ، وجمال ، ومعنى ، وفاعلية لا يقيم الا هناك : في لغتها الشعرية . ففي هذه اللغة ، وعبر بنائها الجليل الآسر يمكن العثور على جمر الروح ، واحجار الدلالة الساطعة ، والرؤيا .

ان لغة القصيدة الحقة هي تلك اللغة التي تمتزج بدلالتها ، امتزاجاً بالغ القسوة والبراعة . ومفردات لغة كهذه ليست اجزاء اساسية في هيكل تعبيري حسي فقط ، بل هي ابعد من ذلك ، انها شظايا المعنى والدلالة وقد تفجرت بالتوتر والحرارة والشاعرية .

ولست اظن ان شاعراً ما يمكنه ان يجد عوضاً مرّضياً عن لغة غائبة ، او مفككة ، او بطيئة النمو . والقصيدة ليست الاسحراً خاصاً ، ورؤيا شخصية مشعة ، في كيان تعبيري محسوس . انها خضرة فردية خلابة تندلع في خشب اللغة ، واشجارها المعمرة ، فتبعث فيها الورق ، والضوء والجنون .

وذلك لا يعني ، بطبيعة الحال ، دعوة الى اللغة « الجميلة » ، أي تلك التي يكون جمالها غاية في حد ذاته ؛ فهذا مطلب ساذج دون شك . ان شاعرية اللغة قد تكمن ، احياناً ، في ما يبدو فظاً وغير شاعري . وقد لا يكون من المغالاة الاشارة الى ان اكثر انماط الكتابة اكتظاظاً بالشعر ، ربحا ذلك النمط من الاداء اللغوي الوعر المشاكس ، البعيد عن التجانس احياناً ، لكنه ينبثق عن رؤيا شعرية تجعل من هذه الوعورة عنصراً اساسياً في فاعليتها .

ان جاليات اللغة الحديثة ، قد تقع في الطرف الآخر ، القصي من جاليات الاداء الكلاسيكي في لغة الشعر وقوته السحرية ؛ فالقصيدة الحديثة قد لا تشتق جالهامن الفخامة والنعومة ، بل ربحا تستمده من حقل آخر ، حيث يكون « التنافر واللا تناسق واللا تكامل واللا نمو والقبح والانقطاع »(٥٠) عناصر حية في جالية جديدة لا عهد للشعر بها .

ما اردت الوصول اليه ، هنا ، هو ان اللغة الشعرية لغة تنمو ، باطراد ، لكي تكون بالغة الكثافة ، حارة ومتحركة . لغة تسعى ، بشراسة لأن تظل في منأى عن الجمال الزائف والزوائد والترهلات التي تضيّق على المعنى ، او تسد الفضاء الذي ينطلق فيه هواء الروح ، وشهواتها الراقية .

ومن اولى سمات اللغة الشعرية المؤثرة ، واشد فضائلها جمالاً فرادتها ، كونها لغة شاعر بعينه ، تجسد رؤياه ، وحلمه ، وذهوله . ولا نختلط بلغة شاعر آخر سواه . وربما كان هذا المحك مجدياً ، الى حدود معدة ، في قياس شفافية الرؤيا التي تترشح عن لغة هذا الشاعر او

ذاك .

لا يستطيع الشاعر ، قطعاً ، ان يبتكر لغة من فراغ ؛ فهو محكوم بارث لغوي يحاصره ، ويضغط على وجدانه . ويمثل هذا الارث تحدياً ، من طراز فريد له : لشخصيته الشعرية التي تميزه عن سواه ممن يستثمرون هذا الارث ذاته .

ليس في مقدور الشاعر ، اذن ، كما يقول يوسف الخال :

« ان ينشيء لغة جديدة ، وطريقة جديدة في التعبير الفني بهذه اللغة ، ولكن في قدرته ، وبهذا يمتحن ، ان يتناول اللغة الكائنة والطريقة المتوارثة ويرغمها على التفاعل ـ كمبنى ـ مع المعنى الفردي والفريد الذي جاءت به تجربته »(٢٠) .

لذلك ، فان اللغة ، بالنسبة للشاعر الحديث ، تظل ميداناً فريداً لتجليه ، والافصاح عن شخصيته التعبيرية ، واخيراً بلورة شمائل لغوية خاصة به . فاستخدام اللغة بطريقة شخصية متميزة ، هو ما يشعرك انك ماش في ارض خاصة ، شديدة النهاء ، وهي التي ترفع من نبض التعبير وحرارته . وهذا الاستخدام للغة استخداماً متوتراً ، مشحوناً بالدلالة الى اقصاه هو المؤشر على ان ما تقرؤه شعر . والا فهو كتابة تجاور الشعر ، او تسبح على مقربة من مياهه الخطرة .

- الى اي حد يقترب اداؤنا الشعري من هذه البقاع الملغومة ، المشتملة على الدهشة ، والثراء ، والمفاجآت ؟
- كيف يمكننا النظر الى لغتنا الشعرية الحديثة باعتبارها ميداناً حياً
   تتجلى فيه رؤيا الشاعر الحديث ؟

ان نظرة واحدة على خارطة الشعر العربي ، في مستواها اللغوي ، لا بد ان تشير الى ان لغة القصيدة الحديثة تأخذ اكثر من اتجاه . وان هذه

الاتجاهات قد تؤدي ، احياناً الى عرقلة بعضها بعضا .

لقد شهدت القصيدة العربية ، منذ الخمسينات ، مسعى حثيثاً للاقتراب بلغتها الى حرارة اليومي وحسيته ، والابتعاد عن ذلك الجهد الزخرفي ، الفخم اللامع ، الذي ورثناه عن فترات الخمول الشعري الماضية . ان الدعوة الى ان يهبط الشاعر الى الجزئي ، والعابر ، بل والتافه ، من حياتنا اليومية معروفة على مستوى الشعر الانجليزي مثلا منذ مقدمة الاغاني البالادية Lyrical Ballads التي صدرت عام الطبيعي عن المشاعر لا يتمثل بلغة الطبقة العليا بل «بحديث الحياة الطبيعي عن المشاعر لا يتمثل بلغة الطبقة العليا بل «بحديث الحياة المتواضعة البسيطة » (۲۷) ، وكان لاليوت ، بعد ذلك ، دور مؤثر في اشاعة هذه الدعوة التي وجد فيها الشاعر العربي ، آنذاك ، اغراء اشاعة هذه الدعوة التي وجد فيها الشاعر العربي ، آنذاك ، اغراء خاصا ، دفعه الى تبسيط لغته الشعرية ، واحكام صلتها بالارض وما تعج به من غبار وانين وبساطة . ولذلك ، فقد جد الشاعر العربي في البحث عن (( مادة تعبيرية متصلة بالحياة والاحياء . . مادة اقبل وخامة » واكثر « دنيوية » )) (۲۸) .

كان لهذا المسعى تطرفه ، دون شك ، فقد اوغل بعض الشعراء في تعرية قصائدهم مما يغمرها من خضرة ثرة ، غامضة ، وتعريضها للنهار الفاضح : نهار المباشرة والنثرية . لقد وصل الامر ببعضهم ان اقتاد الجملة الشعرية ، كما يقول كمال خير بك ، الى « ما يقرب من الجملة النثرية ، بل من نثر الجملة الصحفية »(١٠٠٠) . ولم يكن هذا المنحى الصحفي التبسيطي مقصوراً على مفردات الجملة الشعرية فقط ، بل شمل بنيتها « المنطقية والاسلوبية »(١٠٠٠) ايضاً .

وقد اتجه شطر مهم من الفاعلية اللغويـة ، لشعرنـا الحديث ، وجهة اخرى ، كانت اشد خطورة على نضارة اللغة وشعريتها من

المنحى السابق. تتمثل هذه الوجهة في ضعف المغامرة اللغوية ، والانحشار في قوالب من البلاغة الجديدة التي اشاعتها القصيدة الحديثة ، وكرسها التكرار والعادة . دون ان يحاول شعراء هذا الاتجاه الانفلات عنها ، او زحزحة احجارها .

لا يكاد يلمس القارىء ، في هذا الاتجاه ، ما يثير او يدهش . ليس هناك ، تقريباً ، غير سهل ، فسيح ، اجرد يفتقر الى التموج الجغرافي ، والنفسي ، وثـراء الـطبيعـة . ولا يَتْكَشف الا عن عـراء متشابه ، وطرق سلكتها الاف القبائل .

ان الشعراء ، ضمن هذا المنحى ، ليسوا الا شعراء مستهلكين ، يعتاشون ، غالباً ، على الشائع والمشترك من انجازات القصيدة الحديثة ، لغة ، وصياغات تعبيرية واشكالاً فنية . انهم ، في افضل مستوياتهم ، يشيدون قصائدهم من حجارة ينتزعون معظمها من ابنية شعرية اشد متانة ، واكثر جلالاً .

لقد افاد شعراء هذا الاتجاه ، كثيراً ، من مصائب القصيدة الحديثة ، اعني من تحول الكثير من انجازاتها الفنية ، واجتهاداتها اللغوية والجمالية الى تقاليد ثابتة ، بل تقليدية جديدة ، يعاد اجترارها باستمرار .

وبفعل هذا المسعى التقليدي الجديد تكرست نزعة التكرار ، وضعف الميل الى التفرد لينهض على السطح ، نتيجة لذلك ، تشابه الاصوات الشعرية تشابهاً مروعاً . وتكرس ، لا الشاعر المبتكر ذو الخيال الطلق ، بل المقلد الذي « لا يكتشف شيئاً » كها يقول جبران ، بل :

« يستمد حياته النفسية من معاصريه ويصنع اثوابه

المعنوية من رقع يجزّها من اثواب من تقدمه ٣<sup>(٣)</sup> . وهكذا تحولت المنجزات الفنية والجمالية ، لغة وصوراً وبناء ،

الى تقليدية جارفة : قيود من ذهب البلاغة الرنان . حتى صار الكثير من شعرنا ، اليوم ، يعيش على هذه البلاغة : في لغة القصيدة الحديثة ، دون ان يبتكر لغته وجمالياته هو . ما عادت صلة القصيدة الحديثة بانجازاتها تأخذ شكل الاضافة المستمرة ، بل اخذت شكلاً مغايراً : علاقة الناقة بالسنام . اخذت تقتات على ما في سنامها من تقاليد لغوية ، وصياغات جاهزة ، دون ان تجهد في ابتكار جديدها الذي يميزها . وراحت تتكيء على احتياطيها الجمالي ، بدل ان تغامر في ارض من الشهوة والبراءة ، وتمتزج بهواء العالم ونبضه وهواجسه . ان ذلك كله قد اثر على حيوية القصيدة العربية ، ووضعها في مواجهة افق مربك : عجب عنها الرؤيا ، ويعيقها عن تحقيق التنوع والثراء ، وكأن شعرنا الحديث قد اصبح فعلاً « قصيدة واحدة تتألب عليها مثات الاسهاء في تنقيلها من جريدة الى عبلة الى منبر الى ديوان """ .

وبعيداً عن الاتجاه السابق ، وفي موقع مناقض له ينهض اتجاه آخر فيها يتعلق باستخدام اللغة ، في القصيدة الحديثة ، انه اتجاه يقسو على هذه اللغة ، ويمعن في افراغها من شحنة الحياة الحسية ، الريانة .

صار من البديهي جداً ان ابرز ما يميز لغة الشعر توترها ، وحسيتها الطاغية ، وانغمارها بلهب التجربة ورمادها وجنونها . وحين تنخفض حصتها من هذه الخصال فان ذلك لا يعني الا شيئاً واحداً : ضعف ولائها للحساسية الشعرية .

لقد اتسم هذا الاتجاه الشعري بطغيان المجرد والذهني والافتقار الى الصور . فالقصيدة ، التي تكتب تحت خيمته ، تستند في معظم الاحيان الى مدخرات الذاكرة ، بديلاً عما تتفجر به التجربة الحياتية من غنى حسي ووجداني وفكري . تغترف لغتها من حافظة يقظة بدل ان تكون خبرة الحياة ، بما فيها من بهجة وقسوة وحنين مصدراً لحقل

لا ينتهي من ثراثها وجاذبيتها لغة ، وبناء ، وصوراً .

ومن الطبيعي ان ذلك سيؤدي ، حتاً ، الى اضعاف شعرية اللغة ، وارباك صلتها بالحياة وما تشتمل عليه من ضراوة حسية. ويؤدي ، ايضاً ، الى مظهر شديد الخطورة : هو غياب المحسوس . وهذا الغياب الحسي يعني ، ان مجموعة من عناصر الاداء المحتدم الحار قد تم نفيها خارج الفاعلية الشعرية ، واننا ازاء غياب كامل لجمر الشعر ، وغباره الحافل بالدلالة .

لا شك ان نفي الشيء ، الملموس ، الكائن الحسي ، الانسان خارج حركة القصيدة وحيويتها الداخلية سيخلف فراغاً بشعاً ، ابنية منحوتة ، سطواً على متحف الـذاكرة ، واستـدعاء قصـدياً للذهني ، والمجرد .

قطعاً ، انا لا ادعو ، هنا الى غياب الفاعلية الذهنية عن العمل الشعري ، ولا اعني ، ايضاً ، الاستعاضة عن الفكر بالدوران في اطار الحسي ، والملموس فقط ، ان ما اهدف اليه هو ان يتحول الفكر ، داخل النص الشعري ، الى قوة جمالية تنتشر في خلايا العمل كله ، وان نستعيض عن المنطق ورماده البارد بيقظة حسية ، جسدية متوهجة .

لا تعني حسية اللغة ، اذن ، نفي الفكر عنها ، اذ يظل الفكر بالنسبة للغة الشعر ، لحمها الرهيف الحي . ان ما تعنيه هو ان يفارق الفكر تجريديته ، ويتخذ شكل التجربة التي يفصح فيها الفكر عن نفسه بثراء حسى ، صوري ، شيئي ، مكتنز بالمعنى .

ان التجريد ، في لغة القصيدة ، لا يمشل ، في الغالب ، الا العجز عن الارتفاع بهذا التجريد الى ان يكون جزءاً من اداء رؤيوي كلي. يتوحد في الملموس والمجرد ، الارض والحلم ، التجربة والذاكرة في دلالة نهائية فياصة .

### الرؤيا وشكل التعبير:

ليست الرؤيا الشعرية ، لدى شاعر ما انجازاً هيناً ، ولا ترتبط بالكم الشعري ارتباط المقدمات بالنتائج . أنّ تكوّنها عمل ينمو في الاعماق سرياً مؤلماً ، وبطيئاً . وتشكّل هذه الرؤيا يندغم ويتزامن ويتأثر بتطور الشخصية الشعرية والذهنية للشاعر . وهو يتصل ، كذلك بنضجه الحسي والروحي .

ان الرؤيا ، باختصار ، لا يتم اكتمالها الا اذا انبثقت عن هم مركزي يشغل الشاعر ويستقطب طاقته الروحية ونشاطه الحسي . الا اذا كانت اشعاعاً يصدر عن ذلك الشاغل الاساسي فيلون ذاكرة الشاعر ، وعالمه الداخلي ، وصياغاته ، واشكاله .

لذلك فان الرؤيا الشعرية تظل مرتبطة بشكلها التعبيري ، عصية على الانفصال عنه ؛ فهي ليست الفكر مجرداً ، بل الفكر وقد صار جزءاً داخلياً من هيئة حسية حارة . وهي ، ايضاً ، ليست الموقف وحده ، بل الموقف وقد اندرج في مناخ القصيدة وتشكلها الادائي . تظل الرؤيا ، اذن ، متصلة ، اتصالاً عضوياً بكيان النص الشعري ، ولا تبارحه . انها عنصر حاسم ، في حيوية النص الشعري ، ذائب في هيكل العمل كله ، ومنتشر بين تكويناته الداخلية : يوحد اجزاءه ، ويربط بين مفاصله ، واتجاهاته .

ان العلاقة بين الرؤيا والقصيدة علاقة تفاعل من نمط خاص جداً ، تجعل من انفصالها امراً شاقاً . فالرؤيا الراسخة تلقي بـظلها العميق على مهارات الشاعر الكتابية ، وتنعكس على اشكاله التعبيرية ، وتطبع لغته الشعرية بطابعها .

وهي تمنح صاحبها ، مع مرور الزمن ، مفاتيح اساسية ، كلمات

مركزية ، ذات ثقل خاص في تجربته ، بحيث لا يتم الوقوف ، تماماً ، على عناصر رؤياه دون استخدام هذه المفاتيح ، سواء أكانت كلمات معينة ، أم رموزاً ، أم تعابير خاصة .

وكما اشرنا ، قبل قليل ، فان الرؤيا ليست موقفاً محضاً . بل هي الموقف وقد تشظى داخل النص ، وتغلغل في انسجته وخلاياه ، وصار ، اخيراً ، جزءاً من سحره وعافيته وتجسده المادي . انها ذلك المزيج المشع ، المعجون بلغة الشاعر ، وفكره ، وحنينه . وهي ، كذلك ، مصدر فاعلية العمل الشعري ، فالنص ، كما يرى گولدمان ، لا يستمد « معناه وبنيته الدلالية » الا من « رؤية العالم » التي يعبر عنها .

ان الرؤيا الشعرية التي يمكن نقلها ، او الحديث عنها نثراً ، ډون ان تفقد شيئاً من سحرها ، وحيويتها ليست رؤيا شعرية مكتملة . بل شيء آخر : موقف ما تتجلى الارجحية فيه للمنطق وصلابته ، موقف ازيح عنه ماء الشعر وما فيه من جموح ، وسحر .

ووحدة الرؤيا والنص الشعري هي ، في حقيقة الامر وجه آخر لذلك المزيج ، الذي لا يقبل التجزئة بين شكل القصيدة ، كيانها الحسي الملموس ، وبين ما تشتمل عليه من مضمون يمثل الاساس الخام لموقف الشاعر او فكره وهذا التوحد ، بين المضمون وشكله التعبيري ، يمثل احدى مقولات النقد الحديث ، كما يمثل ، في الوقت ذاته محكاً لحداثة الشاعر ، وتلاحم رؤياه .

لقد بات من المؤكد ان محاولة الفصل بين معنى القصيدة ، او مضمونها وبين شكل الاداء ، محاولة لا طائل تحتها ؛ فمعنى القصيدة ، خارج كيانها التعبيري ، وهم كامل . كها ان شكل النص الشعري ، او بناءه ، اذا فصل عن شحنته المعنوية والنفسية ، لا يعدو كونه ضجة

مجردة

يقول هارولد اوزبورن :

« لا ينظل شيء من شكل القصيدة ولا بنيتها العروضية ولا علاقاتها الايقاعية ، ولا اسلوبها الخاص بها عندما تفصل عما تحتويه من معنى »(٢٠) .

ثم يضيف ، وهو يتحدث عن صلة اللغة بمعناها :

فاللغة ليست لِغة ، بل اصوات ، الا اذا عبرت عن معنى . كـذلك يعتبر المحتوى بـدون الشكل استخلاصاً لشيء ليس له وجود ملموس ، لأننا لو عبرنا عنه بلغة مختلفة لأصبح شيئاً مختلفاً (٥٠٠٠) .

والترابط بين المضمون وشكله ، او الشكل ودلالته ، يصل احياناً ، في الاتجاهات النقدية الحديثة ، تخوماً متطرفة . فهي تذهب الى حد اعتبارهما ، لا عنصرين ملتحمين معاً في بنية واحدة ، بل عنصراً واحداً ثري التكوين . ان كروتشه ، مثلاً ، يدعونا الى ادراك ان «المضمون يُشَكَّلُ ، وان الشكل يُملاً ، وان الاحساس احساس مشكّل ، وان الشكل شكل يُحسن »(٣٠) . ولقد وصل التطرف بالشكلانيين الروس حده الاقصى ؛ فهم في الفن ، لا ينكرون بالايدلوجيا او يتنكرون للمحتوى بل يعتبرونها ، معاً ، «مظهراً من مظاهر الشكل »(٣٠) . كها ان «حقائق المحتوى » كلها ، كها يقول جرمونسكى ، تصبح في الفن « ظواهر شكلية »(٣٠) .

لا شك ان هذه الخاصية ، اعني وحدة الشكل ومضمونه ، مظهر حاسم من مظاهر الحداثة الشعرية ، كها اشرنا ، هذه الحداثة التي كانت الرؤيا اكثر عناصرها بروزاً ، واشدها فاعلية . ان غياب الرؤيا ، او ضعفها لا يترك للشعر مجالا حياً يفصح ، من خلاله ، عن تأثير شامل ،

او صلة عميقة بالانسان والعالم . بل يؤدي ، بالشعر والشاعر معاً ، الى ان يكونا تابعين لحركة الحياة ، ومتخلفين عن ادراك جوهرها .

وحين نتتبع هذا الامر ، فأننا نجد آثاره واضحة على حداثة القصيدة العربية اليوم ، فمعظم الشعراء العرب ، في هذه المرحلة لا يصدرون عن رؤيا عميقة ، حادة . كما ان الشطر الاعظم من شعرنا العربي لا يرتبط ، لذلك ، بصلة حية بالعالم .

لقد انعكس ضعف الرؤيا او تفككها في تلك الثنائية المؤذية: الشكل والمضمون التي جعلت من النص الشعري اناء ، بارداً ، مهيئاً على الدوام لاستقبال محتوى ما : مضمون منفصل ، او فكرة جاهزة . ان الكثير من شعرنا الحديث ليس شعراً حديثاً تماماً . فهو ، رغم اعتماده الطريقة الحديثة ، يكتب بحساسية تقليدية ، وتصور شعري قاصر . ان لغته لا تمت الى الحداثة ، بصلة عميقة ، ولا ترتبط ايضاً ، برؤيا حديثة للشعر والعالم والانسان . لغة تنفصل عها تريد التعبير عنه ، بوينخفض فيها نبض الخيال ، وثراء التعبير بالصور . وليس هناك ، على مضموناً يزدهر في اللغة .

## مأزق الموضوع الكبير:

ويتجلى هذا الخلل ، في رؤيا الشاعر الحديث ، على مستوى آخر هو الموضوع الشعري نفسه . ان المتتبع لحركة القصيدة العربية لا بد ان يلاحظ ميل الشاعر للموضوعات الكبيرة ، الفخمة ، المجلجلة التي تطفح ، بطبيعتها ، بالتوتر ، والحماسة والانفعال .

ان الموضوع ، الواسع ، الفخم الشائع يخفف ، دون شك ، من مكابدة الشاعر للوصول الى قارئه . لكنه يتطلب منه جهداً هائلًا ، للوصول الى مستوى التميز والفرادة . فالارض ، بين الشاعر وقرائه ،

محروثة عادةً بما تمتلكه هذه الموضوعات ، في حد ذاتها ، من مهابة ، او خطورة ، او جلال . لذلك فان القصيدة لا تعاني ، كثيراً ، في ملامسة القارىء واثارة استجابته بيسر . وهي لا تأسره ، في هذه الحالة ، بما تتسلح به من رؤيا محلقة ، بل تستعين عليه بما يحمله للموضوع من انحياز وجداني ، او اخلاقي . وما يثيره في الذاكرة والوجدان من ظلال وارتباطات تُقبل من خارج النص .

واهمية موضوع ما وجماله ينبثقان ، لا من خارج القصيدة بل من داخلها : من ترتيب عناصرها ، ومن تفاعل هذه العناصر ، تفاعلا خفياً خصباً ، يمنح موضوع القصيدة نضارته ، ويستمد منه ، في الوقت نفسه ، ثراء جمالياً وشكلياً شديد التأثير .

بعيداً عن طاقة الشعر وسحره ، يظل الموضوع الكبير ، او المهم ، او الفخم ، موضوعاً غُفلًا ، ومادة خاماً . وحين يعول الشاعر ، فقط ، على ما يمتلكه الموضوع من قيمة ، في حد ذاته ، فانه يجازف ، ربما ، بمصير قصيدته تماماً . ان الموضوع الواسع الكبير قد يقود الى عراء التجريد . وقد يؤدي ، كذلك ، الى ظلمة التعميم وبرودته .

ان كلمات شديدة الاهمية مثل: الشعب ، الحياة ، الوطن ، الحب ، الشجاعة ، الموت ، البطولة ، الخوف ، كلمات تكتظ بالقيم والدلالات الكبرى . وهي موضوعات غاية في النبل ، والاثارة ، في حد ذاتها . لكنها ، عن طريق الرؤيا الشعرية الفذة ، ستكتسب سعة ، اخرى ، وثراء مضافاً .

فالرؤيا الشعرية قادرة ، وحدها ، على اختزال هذه الموضوعات الكبيرة ، واستبعاد الكثير من عموميتها ، او تجريديتها التي قد تجافي الشعر ولغته الحسية ، الخاطفة ، المختزلة . وهي التي تستطيع حذف ما يثقل هذه الموضوعات ، احياناً ، من تفاصيل ، واستطرادات ،

ودلالات عامة ، للوصول بالموضوع الى مستوى شخصي ، حميم ، غني بالايمان والمغزى والجمال .

والشعر يمكنه ، عن طريق الرؤيا المتأججة ، ان يصل بالعام ، الفائض ، المتسع الى حرارة الجزئي ، والفردي ، والخاص ويستطيع ، كذلك ، ان يملأ ما هو شخصي وفردي بفيض من الدلالة الشاملة التي تغمر الانسان في عموميته واطلاقه وكليته .

ان النقطة التي يتماس فيها الشاعر مع محنة الانسان ، ليست نقطة خارجية ناتئة على السطح . بل هي ، في حقيقتها ، تداخل محتدم ينضح بالدم والحرارة والشفافية .

والموضوع ، في تأثيره على الآخرين ، لا يتعكز على نبل القضية وعظمتها ، بل يستعين بما للشعر من سحر ، وتوتر ، وجمال طاغ . اي ان القصيدة ، حين تنهض للتعبير عن موضوع ما ، فانها تزيده ثراء . وتضيف الى نبله بعداً اضافياً عن طريق تجسيده تجسيداً حسياً ، فردياً ، خاصاً . لذلك يظل صحيحاً القول ان ما يمنح التعبير عن قضية ما شعريته ان الارتباط لا يتم بين « الانسان الذي في الشاعر ، والقضية التي اختارها ، وانما بين الشاعر الذي في الانسان والقضية التي استلهمها »(٣) .

تحتاج الموضوعات الكبيرة ، كي تكون مؤثرة ، ومحسوسة ، ان يختار الشاعر نقاط اندماجه بها اختياراً بارعاً : كيف يستطيع ان ينشيء ، من هذه الموضوعات الغنية بالتجريد والذهنية ، عملاً شعرياً ، يجيش بالحركة الحسية ، والايمان الفردي العنيف ؟ كيف يمكنه ان يعبر عن جزء يسير ، لكنه شامل ومركب ، من موضوع بهذه السعة والعمومية ؟ واخيراً كيف يتسنى له ان يدخل القارىء في غمرة احساس جارف بحيوية موضوع ما ، بنبله الصافي وشموله وجسامته

الهائلة ، رغم انه ، على مستوى الحقيقة ، موضوع جزئي ، محدود ؟

لا شك ان الكثير من شعرنا الحديث اعتاد ان يستجيب ،
استجابة حارة ، للموضوعات الجسيمة . وهذا شيء جميل حقاً . غير
ان المرء يحس ، احياناً ، ان معظم هذا الشعر ، ربما ، ماكان له ان
يُكتب لولا هذه والاستثارة المهيجة ، وهذا اللكز المباشر على الخاصرة .
ان ذلك يعني حتماً ، ان القصيدة العربية الحديثة ما تزال ، في
بعض تقاليدها ، امتداداً لبعض تقاليد القصيدة القديمة فيها يتعلق بالنظر
الى العالم ، موضوعات واشياء وانفعالات . فهذه القصيدة ، شأن

بسل عليه ، موضوعات واشياء وانفعالات . فهذه القصيدة ، شأن القصيدة القديمة ، لا تستطيع ، دائماً ، ان تكون خلقاً جديداً ، او فعالية اقتحامية ، مبادرة . كها انها لا تسعى ، بشراسة ، الى ان تتحول الى نار وحشية تفاجىء الغابات ، والطرق ، والذاكرة . بل هي ما تزال ردة فعل لواقع ، او حدث . وبدل ان تكون سؤالاً مقلقاً ، جسوراً فانها ما تزال ، في معظمها ، اجابة يستدعيها سؤال مطروح .

الشعر ، اذن ، لا بد ان يكون رؤيا مشتعلة يقظة : تلتهم الواقع ، وتغور وراء قشرته الظاهرية ، اللامعة ، بحثاً عن الجوهر ، الحي ، الراجف للحياة والانسان والوجود . ولا شك ان هذه الرؤيا المتحركة لا تستسلم للعادة ، ولا يخدعها سطح الحياة البراني المألوف . بل تظل مأخوذة بالخفي ، والكامن من معناها ، ودلالتها المدهشة . وهذا هو امتياز الشعر ، الذي لم يبالغ سبندر في اعتباره حداً للكاتب الخلاق الذي يمتلك « اقصى قدرة على رؤية الغريب الشيق من وراء العادى والمألوف »(١٠) ، ويرى سبندر ايضاً :

ان كتاب الطبقة الثانية وحدهم هم الذين يحتاجون لكي يكتبوا الى مؤثر خارجي غريب او جديد او شعري في ذاته(1).

ان الشاعر الذي لا يستثار الا بحدث خارجي ولا يوقظه الا واقع صادم ، او واقعة شديدة الوطأة ما هو الا شاعر ذو موهبة خاملة . لذلك فيان موهبة كهذه لا يمكنها العمل الا بتعاطي المنبهات ، او تلقي الصدمات الحسية .

وشعر الرؤيا هو ذلك الشعر الذي يقتنص نبض الاشياء ، وسرها الغامض ، الخفي رغم ضجيج العالم ، وفوضاه القاسية . وهو الذي ، يرى ، وراء سطح الحياة وطمأنينتها الخادعة ، موضوعات لا حصر لها ، تتفجر بالقلق ، والنشوة ، والنضارة .

لذلك كله ، فان نار الرؤيا وجمرها الخالد قادران ، داثماً ، على رؤية الجوهري والشامل في ما هو عادي ، وعابر ، ويومي من اشياء الحياة ، وتفاصيلها الكثيرة . وهما اللذان يجعلان من الموضوعات الصغيرة العابرة تجسيداً جمالياً مدهشاً لانشغالات الانسان الحديث ، وحامه ، ومخاوفه .

#### حداثة الاحساس بالماضى:

ليس الماضي ، بالنسبة للشاعر الحديث ، زمناً منقضياً ، او ذكرى ميتة لا يمكن استعادتها ، او بعث الحياة في رمادها المتجهم . بل هو ، على العكس من ذلك تماماً ، حيوات متفردة ، وطاقة روحية جياشة . وهو ، ايضاً ، زمن يكتظ بالدلالة ، والغنى ، والتوتر .

وهذا الماضي يظل ، في معظمه ، قادراً على تقديم العون ، جمالياً ، للشاعر الحديث الذي يسعى الى كتابة قصيدته الجديدة كلحظة مشتعلة تمتد بين الماضي والحاضر وتتفتّح ، في الوقت نفسه ، لاحتضان المستقبل بما تمتلىء به من سحر ، ووعي ، وطاقة للرؤيا .

ان ما يقدمه الماضي ، للشاعر الحديث ، يتجاوز الواقعة النزائلة ، او الحدث المنقضي . ليشمل مدخراته من الاساطير ، والمرويات ، والرموز ، والنماذج العليا ، ومنجزات المخيلة الضارية التي ما يزال الكثير منها اخاذاً ، ويمكن الانتفاع منه

فالاساطير ، على سبيل المثال ، وهي مظهر من مظاهر ثراء التراث ، يمكن استثارة ما فيها من حيوية كامنة ، وقوة تمور بالدهشة ، والشعر ، عن طريق الاسطورة ، يمكن للشاعر ان يعبر عن رؤياه بما يسميه اليوت « النهج الاسطوري » The Mythical Method وهو التعبير عن التجربة بطريقة رمزية »(؟) وهو ، ايضاً ، وسيلة يستطيع بها الفنان ان يضفى « على المادة المشوشة لحياتنا المعاصرة شكلًا ودلالة »(؟) .

كما يمكن للماضي ، كذلك ، ان يقدم للشاعر الحديث عوناً آخر هو النماذج العليا التي يصلح الكثير منها ، اقنعة ، ووسائط ، ورموزاً يعبر الشاعر الحديث ، من خلالها ، عن رؤياه للحياة والعالم بطريقة حسية ، تفور بالجلال والحركة . وتمنح القارىء احساساً بتتابع الزمن ووحدة التجربة الانسانية ، وتشابهها وتكرارها(1) .

وقد حاول الشاعر العربي الحديث ، في نشاطه الشعري ، ان يفيد كثيراً مما يزخر به تراث الماضي من منجزات المخيلة والوجدان الشعبي التي ما تزال قادرة على الاشتعال . غير ان الكثير من الشعراء العرب ، في كتابتهم القصيدة الحديثة ، لم يفصحوا دائماً عن المعية واضحة في استخدام ثراء الاسطورة والرمز ، والنماذج العليا .

ومع ذلك ، فان ما انجزه السياب ، وادونيس ، والبياتي ، وحاوي يشكل ، بحق ، ذروة مهمة بلغها الشاعر (العربي ، في استخدامه الاسطورة منهجاً لبلورة رؤياه وتعميقها .

ان موقف الشاعر العربي الحديث من الماضي ، قيها ومبدعات

محسوسة ، يحدد الكثير من فاعلية رؤياه ، واتجاهها . كما يمكن لهذه الرؤيا ، بدورها ، ان تعيد الى الفاعلية ما في ذلك الماضي من طاقة وسحر قادرين على اضاءة الحاضر ، وتوتراته .

فهل نظر شاعرنا الحديث ، الى ماضيه ، نظرة متفردة تنبثق عن رؤيا شعرية تتمثل حيوية هذا الماضي ، وتجعل منها دماً يتلألأ في ثنايا النص ، ويثرى تكويناته ، ولغته ؟

ان الموقف من التراث يصلح هنا محكاً نافعاً لاختبار حداثة الروح والاداة معاً،أي حداثة الرؤيا ، لدى الشاعر العربي ، ويبدو لي ان قلة من الشعراء العرب ، فقط،استطاعت ان تحكم صلتها بتراثها العام من جهة ، وتراثها الادبي والشعري من جهة اخرى .

يشترط ت . اس . اليوت توفر « الحاسة التاريخية »(\*\*) ، في اي شاعر ينوي الاستمرار في كتابة الشعر بعد سن الخامسة والعشرين .

والحاسة التاريخية ، في مفهوم اليوت ، لا تتضمن ادراك « ماضي الماضي فحسب بل حاضره ايضاً »(٢٠) ، وهو يرى ، كذلك ، ان هذه الحاسة لا تحتم على الشاعر ، الانجليزي مثلاً ، ان يكتب وفي عظامه جيله هو فقط . بل تفرض عليه ان يشعر بأن ادب اوربا كله ، منذ هوميروس ، ومن ضمنه ادبه القومي نفسه ، يمتلك وجوداً معاصراً واحداً ، ويشكل حالة واحدة ه(١٠) .

ان ذلك يعني ان موقف الشاعر من عصره لا يحدده اطلاعه على ادب امته منفرداً ، او مكتفياً بنفسه . بل اطلاعه على ادبه الوطني او القومي في سياق انتظامه الفاعل ضمن آداب العالم .

الشاعر لا يمكنه ، قطعاً ، فهم ماضيه كها ينبغي الا في ضوء ما ينتجه الحاضر ، وما يبدعه في لحظاته الراهنة . كها ان العكس صحيح تماماً . اي ان فهم الشاعر لماضيه لا يتم على وجهه السليم الا اذا كان

مستضيئاً بمطالب الحاضر ونداءاته .

ان « اليوت » نفسه يركز ، كثيراً ، على هذه النقطة حين يفرق بين الحاضر والماضي . فهو يؤكد ان الحاضر الـواعي ما هـو الا وعي الماضي بطريقة تفوق ، الى حد ما ، وعي الماضي لذاته (١٠٠٠ .

ونحن حين نتلمس ترابطاً شبيهاً بذلك بين الماضي والحاضر، بين ادبنا وآداب الامم الاخرى فاننا لا نجده ، بالتأكيد ، الا في وعي قلة من شعراء الحداثة العرب الذين استطاع شعرهم ، نتيجة امتلاكه هذين الشرطين الحيويين ، ان يكون علامة بارزة في الواقع الشعري الشائك . وهو يتحدث عن هذا المجرى المترابط بين الآداب المختلفة يقول ادونيس :

« انني لم اتعرف على الحداثة الشعرية العربية ، من داخل النظام الثقافي العربي السائلد . . فقراءة بودلير هي التي غيرت معرفتي بابي نواس ، وكشفت لي عن شعريته وحداثته . وقراءة مالارميه هي التي اوضحت لي اسرار اللغة الشعرية وابعادها الحديثة عند أبي تمام . وقراءة رامبو ونرفال وبريتون هي التي قادتني الى اكتشاف التجربة الصوفية - بفرادتها وبهائها . وقراءة النقد الفرنسي الحديث هي التي دلتني على حداثة النظر النقدي عند الجرجاني »(أ) .

ولعل اهم نقطة ، فيها يتعلق بمواقف الشاعر من تراثه ، تتمثل في علاقته بتراثه الشعري القريب والبعيد على السواء . فالشاعر الحديث يكون حديثاً بالقياس الى سياقه الحضاري ، وسياقه الشعري تحديداً . وذلك يعني ان عليه ان يعي تراثه ، ويدرك نقاط ضعف هذا التراث ونقاط تفوقه ايضاً . ان يدرك ، وهو يجتاز غابة الشعر ، كيف تتجاور بهجة النمو ووحشة اليباس في عمر شجرة واحدة . وكيف يفصح الشعر

عن حاجته العميقة للخروج من قيوده الذهبية ، واقفاصه الضيقة .

ان لكل ادب طبيعته الخاصة ، ولكل لغة شعريتها التي تحقق لها الاختلاف والتمايز عن سواها . كذلك فان لكل شعر ثـراءه الجمالي والتكويني والايقاعي الخاص . واخيراً ، لكل شاعر موقفه المتميز من تراثه القومي .

واذا استثنينا بعض الشعراء العـرب ، الذي يتصلون بتـراثهم برباط متين ، فاننا لا نجد ، دائهاً ، نزوعاً اصيلاً يجعـل من الحداثـة الشعرية استثماراً لمنجزات القصيدة العربية وتطوراً حياً لها .

#### الخلل المزدوج :

لقد شاع ، في نقدنا العربي وفي نقاشاتنا ، مفاهيم اقتلعناها من سياق حضاري مختلف ، واحكام جاهزة قمنا باجتزائها من بناء نقدي مغاير . وهكذا رحنا نلهث ونحن نحاول تطبيقها على شعرنا الحديث دون مراعاة لما يمكن ان يعترض جهدنا هذا من تمايز هذا الشعر ، في طبيعته وميراثه وحاجاته .

ان يكون شاعر ما شاعراً عربياً حديثاً يعني ، اول ما يعني ، ان يكون له نقاط تماسه الحميم مع تراثه . وله ، في الوقت نفسه ، نقاط خلافه مع هذا التراث ، وهي قطعاً ، نقاط تجعله مختلفاً عن شاعر ينتمى الى تراث آخر .

من الضروري ، اذن ، ان يصار الى موقف عربي من الحداثة يستند ، بالاضافة الى استناده الى العصر ومنجزاته ، الى التراث الادبي والتراث الشعري منه بوجه خاص . يستند الى موقف نقدي من منجزات الشاعرية العربية ، موقف يحاور ، ويتساءل ويعترض ويتمثل ، ويسعى الى اعادتها الى الفاعلية من جديد . ولكن بحيوية ودور مختلفين يريان نقاط التماس مع الحاضر والماضي معاً ، ويتوقان الى

الانغمار في تيارهما المشحون بالضوء والقلق.

ومن يتتبع موقف الشاعر العربي من الحداثة ، على صعيد صلتها بالتراث ، فانه سيجد ، حتماً ، قدراً آخر من التشويش يجعل من تصور الحداثة ، في مستواه العربي ، تصوراً مهزوزاً لا جذر عميقاً له يمده بالنهاء والثبات .

لقد بات في حكم المسلمات القول ان الحداثة الشعرية لا بد لها ، كي تكون فاعلة وفي سياقها السليم، من ان ترتبط بنظرة الى العصر ومستجداته من جهة ، والى التراث وكوامنه الزوحية والتعبيرية القادرة على الاستمرار من جهة ثانية .

ان لحظة من الاندماج ، المتوتر ، الفريد بين الحاضر والماضي هي ما يتوجب على الشاعر العربي الحديث تحقيقه وعياً وممارسة . وعبر هذه اللحظة البالغة الفرادة يتم التحام الحاضر والماضي معاً ليضيء احدهما الآخر . ويصبح كل منها اكثر معرفة بنفسه .

فهل استطاع الشاعر العربي الحديث اكتشاف هذه اللحظة الفريدة ؟ هل وقف على هذه المشارف المطلة على المجهول والهاوية ؟

لا شك ان بعض الشعراء العرب ، وهم شعراء معدودون قطعاً ، قد حققوا مستوى شعرياً ممتازاً . اما محصلة النشاط الشعري العام فتكاد تشير بوضوح الى المأزق الذي تواجهه حداثة القصيدة العربية . وهو مأزق ساهم في خلقه ، بشكل اساسي ، التصور القاصر للحداثة في صلتها بالتراث من جهة وبالعصر من جهة اخرى .

ان المشهد الشعري السراهن يشير ، دون شبك ، الى تشظي الحداثة الشعرية العربية ، وتمزقها بين قطبين يتجاذبانها في اتجاهين متناقضين . انها :

قلق الصراع مع نمـوذج اسمى تحـاول ان تتمثله وتتجاوزه وتظل ، في الوقت نفسه ، مالكة لشروط تميزها

الجوهري عنه ، بقدر ما هي قلق الصراع مع نموذج ادني تحاول الانفصام عنه(٠٠٠) .

ان اسوأ ما واجهه الشاعر العربي والناقد العربي ، في تصورهما للحداثة هو ذلك الخلل المزدوج . فهما ؛ في معظم الاحيان ، يجافيان الماضي او يتعاليان على منجزاته الجمالية والتعبيرية من جهة ، ويستهلكان ، في اللحظة نفسها ، بضاعة العصر ، ويقعان في تبعية قاتلة لبريقه .

لقد ساهم هـذا التصور في خلق مـا نشهده من وضـع شعري لا يبعث على الارتياح كثيراً . تصور لم يقم ، في الغالب ، على وعى ومكابدة من اجل ان تكتسب الحداثة شخصيتها من خلال مواجهة الماضي ، واحتواء هـذه المواجهـة باعتبـارها « جـزءاً من تجربـة تامـة وموحدة » كما يقول ستيفن سبندر(١٠) .

ومع ان الاعتراض على التقاليد الشعرية المتخلفة ، مثلًا ، جزء من وعينا لعصرنا.الا اننا ، تقريباً ، صرنا نستعير نبرة الشاعر الغربي وهو يعترض على تقاليده هو.ويشكو من وطأة ماضيه الثقافي والادبي ، أي اننا اخذنا نستوحى دوافع الأخر المختلف عنا في جدلنا مع تقاليدنا ، أو عل الاصح ، في اشتباكنا مع هذه التقاليد .

ونحن ، حين نحكم بعدم فاعلية الكثير من منجزاتنا الشعرية ، فاننا ، في اغلب الاحيان ، لا نحكم عليها من خـلال وعى اصيل بقصورها . بل نستخدم مصطلحات الشاعر الغربي ذاتها . ومن المؤكد ان تلك المصطلحات قدمت ، للشاعر العربي الحديث ، عوناً واضحاً ، فهي ليست ، كلها ، عديمة الجدوى . والـرأي الذي يـذهب هـذا المذهب يقع ، بالتأكيد في تعميم خطير .

لكن الكثير من تطبيقاتنا العربية لهذه المصطلحات والمفاهيم كانت تتناسى حقيقة جوهرية : اذ ان هذه المصطلحات كانت قد انبثقت عن حاجات مختلفة ، وجرى استخدامها لتحليل موروث مختلف . وتبعاً لذلك فان مطلبنا من الحداثة الشعرية لم ينهض ، دائماً ، من حاجاتنا نحن . لم يكن مطلباً جمالياً عربياً صافياً ، يتجسد فيه وعينا لتراثنا الشعري ؛ اعني وعيناً ضعفه وتميزه معاً .

كان مطلب الحداثة العربية ، يبدو وكأنه ، في الكثير منه ، محاكاة لمطلب الشاعر الغربي الذي يستند الى تراث مختلف .

كان صدى لا صوتاً ، وتطبيقات جاء معظمها هشاً ومفككاً لمفهومات ومصطلحات لم « نعانِ » كثيراً في استيعابها . كما اننا لم « نعانِ » اصلاً في صياغتها .

الا يبدو غريباً جداً ان يتطابق الشاعر العربي والشاعر الغربي في موقفهها من التراث والحداثة ، مع ان كليهها ينتمي الى تراث مغاير ؟ ويحيا في واقع موضوعي مختلف الى حد بعيد ؟

كيف يمكن لأحدهما ، الشاعر العربي ، وهو يقف على هاوية تمتد منذ سقوط بغداد وحتى منتصف القرن العشرين، وهي قرون من الظلام والجهل والاحتلال والفراغ الابداعي ، ان يتطابق مع موقف الآخر ، الشاعر الغربي ، الذي يستند الى ثلاثة قرون مكتظة ، فوارة بالشعر والنقد والرواية والرسم والموسيقى والفلسفة والعلوم الانسانية الاخرى ؟

وهكذا يكون على الشاعر العربي الحديث ، كي يصمد امام العصر من جهة ويكون جزءاً من دلالته وثرائه من جهة اخرى ، ان يحلق بجناحين جبارين يلتحم فيهما الماضي والحاضر ، التحاماً قاسياً خفياً ، يضمن للشاعر تفرده وفاعليته في سياق عصره .

الشاعر العربي الحديث ، اذن ، مطالب بأن يصل بين حافتي هذه الهوة التي يراد لها ان تفصل بين عصره وتراثه ، بين حاضره وماضيه ، من اجل بلورة رؤياه الخاصة التي تختزل موقفه الفكري والجمالي في سياق كلي ، متماسك .

#### هوامش الفصل الاول

- ١ ـ ادونيس ، زمن الشعر ، دار العودة ، بيروت ، ١٩٧٢ ص ٥٤ .
- ٢ ـ راجع ، مثلاً ، كتاب : افق الحداثة ، وحداثة النمط ، دراسة في مجلة شعر بيئة ومشروعاً وغوذجاً ، للشاعر سامي مهدي ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد
   ١٩٨٨ .
- ٣ ـ ادونيس ، اشجار لا يقدر الربيع نفسه ان يقدم لها عكازاً ، رسالة الى يـوسف
   الخال ، جملة النهار العربي والدولي ، في ١٩٨٧/٣/٨ ص ٥٠ .
- ٤ ـ كمال خيربك، حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، دراسة حول الاطار
   الاجتماعي الثقافي للاتجاهات والبنى الادبية ، ط ٢، بيروت، ١٩٨٦ ص ١٥٠.
- ه ـ لقد لعبت مجلة « الكلمة » دوراً مهماً في الهاب الحماس للحداثة عموماً ، وتبني غاذجها والدفاع عنها ، ويبدو لي ان الحديث عن جيل الستينات ، في العراق ، شعراء وقصاصين ونقاداً لا يكون عادلاً دون الاشارة الى هذا الدور لمجلة « الكلمة » .
- آ لا شك ان شعراء الستينات في العراق قد افادوا من مناخ الحداثة الذي اشاعه بعض الشعراء اللبنانين ، ومع انني ، هنا ، لست معنياً بالحديث عن مصادر التأثير ، شعرياً ونظرياً ، على شعراء الستينات الا ان ما يمكن قوله ان السياب والبياتي وادونيس ، وعلى التوالي ربما ، كانوا مصادر لا تنكر لتأثيرات واضحة على بعض هؤلاء الشعراء . ولكن شعراء الستينات ، من جهة اخرى ، كانوا يمثلون محاولة مهمة لاستيعاب التأثيرات ؛ فلقد نجح بعضهم ، حقاً ، في بلورة شخصية شعرية خاصة به .
- ٧ ـ ماجد فخري ، ابعاد التجربة الفلسفية ، دار النهار ، بيروت ، ١٩٨٠ ،
   ص ١٤٥ .
- ٨ مارتن هيدجر ، في الفلسفة والشعر ، ترجمة وتقديم : د. عثمان امين ، القاهرة ،
   ٩٦٣ ص ٩٦ .
- ٩ ـ البيريس ، الاتجاهات الادبية في القرن العشرين ، ترجمة : جورج طرابيشي ،
   عويدات ، بيروت ، ١٩٦٥ ص ١٤٥ .
- ۱۰ جبرا ابراهیم جبرا ، ینابیع الرؤیا ، دراسات نقدیة ، بیروت ، ۱۹۷۹
   ص ۱۷۱ .
  - ١١ ـ المصدر نفسه .

- ١٢ ـ ادونيس ، زمن الشعر ، ص ٩ .
  - ۱۳ ـ ماجد فخرى ، المصدر نفسه .
    - ١٤ ـ المصدر نفسه .
- ١٥ غالي شكرى ، شعرنا الحديث الى اين ؟ ، دار المعارف بمصر ، ص ٧٤ .
  - ١٦ ـ المصدر تفسه ، ص ٢٥ .
  - ١٧ ـ المصدر نفسه ، ص ٧٦ .
    - 14

Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, ed. Alex Preminger, London, 1979, P. 990.

- 11

Loc. Clt.

٢٠ حبرا إبراهيم جبرا ، المصدر السابق ، ص ٧ .
 راجع ايضاً ، فاضل ثامر ، الفن والادب بين الرؤية والرؤيا ، جريدة الثورة ،
 صفحة ثقافة ، في ١٩٨٦/١١/١ .

Poetry and Poetics, P. 991.

- 71

Loc. Cit.

- ٢٣ ـ ادونيس ، مقدمة للشعر العربي ، دار العودة ، بيروت ، ١٩٧١ ، ص ١٢٢ .
- ۲۲ ادونیس ، دیوان الشعر العربي ، الکتاب الاول ، المکتبة العصریة ، بیروت ،
   ۱۹۶۱ ص ۱۱ ۱۱ .
- ٢٥ ـ كمال ابو ديب ، البنية والرؤيا : التجسيد الايقوني ، عجلة الاقلام ، العدد
   الحامس ، ١٩٨٧ ، ص ٦ .
  - ٢٦ ـ يوسف الحال ، الحداثة في الشعر ، بيروت ١٩٧٨ ، ص ٢١ .
    - . 77

M.H.Abrams, A Glossary of Literary Terms, New York, 1981, P. 141.

- ۲۸ ـ كمال خير بك ، المصدر نفسه ، ص ١٦١ .
  - ٢٩ ـ المصدر نفسه ، ص ١٦٠ .
    - ۳۰ ـ المصدر نفسه .

- ٣١ ـ ادونيس ، الثابت والمتحول ، صدمة الحداثة ، دار العودة ، بيروت ، ط ٢ ، 
  ١٩٧٩ ، ص ٢٠٦ . مشيراً الى هذا الواقع المحزن للشعر العربي ، يقول محمود 
  درويش في بيان غاضب ( ماذا جرى للشعر . . ماذا جرى ؟ ان سيلاً جارفاً من 
  الصبيانية يجتاح حياتنا ولا احد يجرؤ على التساؤل : هل هذا الشعر شعر ؟؟ 
  د. عبدالعزيز المقالح ، ازمة القصيدة العربية ، مشروع تساؤل، دار الآداب ، 
  بيروت ، ١٩٨٥ ، ص ٨٠ .
  - ٣٢ ـ المسدر نفسه .
- ٣٣ ـ د. جمال شحيد ، في البنيوية التركيبية ، دراسة في منهج لوسيان كولدمان ، دار ابن رشد ، بيروت ، ١٩٨٢ ، ص ٨٦ .
- ٣٤ ـ رينيه ويليك ، مفاهيم نقدية ، ترجمة : د. محمد عصفور ، الكويت ، ١٩٨٧ ،
   ص ٥٠ .
  - ٣٥ ـ المصدر نفسه ، ص ٥١ .
  - ٣٦ المصدر تفسه ، ص ٥٦ .
  - ٣٧ ـ المصدر نفسه ، ص ٦١ .
    - ٣٨ ـ المصدر نفسه .
  - ٣٩ ـ غالي شكري ، المصدر السابق ، ص ١٧٩ .
- ٤٠ ستيفن سبندر ، الحياة والشاعر ، ترجمة : د. مصطفى بدوي ، مراجعة :
   د. سهير القلماوي . القاهرة ، ص ٩٦ .
  - ٤١ ـ المصدر نفسه .
    - 24

Elizabeth Drew, T.S.Eliot: the design of his potery, London, 1950, P. 21.

- 24

Loc. Cit.

- ٤٤ ـ د. سلمى الخضراء الجيوسي ، الشعر العربي المعاصر : الرؤية والموقف ، مجلة الاقلام ، العدد ٦ ، ١٩٨٦ ص ١٩ .
  - \_ 10

Selected Prose of T.S.Ellot, ed. by Frank Kermode, 1975. P. 38.

Loc. Cit.

Loc. Clt.

Op. Clt. P. 39.

٤٩ ـ ادونيس ، الشعرية العربية ، بيروت ، ١٩٨٥ ، ص ٨٦ .

٠٥ ـ كمال ابو ديب ، الحداثة ، السلطة ، النض ، مجلة فصول ، العدد الشالث ،
 ١٩٨٤ ، ص ٤١ .

\_ 01

Twent leth Century Poetry, ed. by G. Martin and P. Furbank, London, 1975, P. 198.

# الفصل الثاني

# الشاعر الحديث ورموزه الشخصية

رمزية النص:

الخطاب الادبي ، عموماً ، خطاب رمزي في الاعتبار الاول ؛ فهو رمزي في محصلته النهائية ، ورمزي ، ايضاً ، في حلقاته الجزئية النامية . اي انه جهد تعبيري يحتشد بالدلالات الرمزية التي تتفاوت ، حيوية وفرادة ، من شاعر الى آخر .

وما هو ابعد من ذلك ، ان الانسان ذاته كائن رمزي : مزحوم بالرموز احلاماً وسلوكاً ونوايا . ان في الكثير من ننزعات الكتاب وشطحاتهم وانجازاتهم ، كما يرى كنث بيرك (۱) ، دلالات رمزية بالغة الاثارة ؛ فكتاب (كفاحي ) ، على سبيل المثال ما هو الا «قصيدة هتلر الشريرة الكبرى » . كما ان خوف جرمي بنثام من عملية التخيل في اللغة لا يعدو كونه انعكاساً لطفولته حين كان « يخاف من الاشباح خوفاً شاذاً » . ويرى بيرك ايضاً ان نظريات فلسفة القوة قد تستوحى من «مشكلات الفرد نفسه حين يحس بالفحولة » .

يمكن القول اذن ، ان كل عمل ادبي ، مهما كانت قيمته او مدى تماسكه ، يشتمل على مدلول رمزي . فهو جهد ذو منطويات رمزية تضيء لنا عالم الكاتب وتفصح عن خبآت نفسه وما فيها من قيعان او ذرى نفسية ووجدانية . بل ان بيرك نفسه لا يتطرف كثيراً حين يؤكد على ان اتفه الاعمال الادبية واشدها ضعفاً تتضمن عناصر رمزية تنبىء ، رغم ارادة كاتبها ، عن نواياه وحقيقته .

والرمز الادبي ما هو الا عبارة او كلمة تعبر عن شيء او حدث « يعبر ، بدوره ، عن شيء ما ، او يشتمل على مدى من الدلالات تتجاوز حدوده ذاتها » أو هو ، بكلمات اكثر بساطة ربما ، شيء محسوس « يرتبط به ، عادة ، مغزى تجريدي وانفعالي » (١٠)

يمكن للرمـز ان يقـدم للقصيْـدة عـونــأ اســاسيـــأ للتعبــير عن

موضوعها . اذ انه ، اي الرمز ، يمتلك طاقة هائلة لخدمة الفكرة او الموضوع الشعري . ان الفكرة التي يُعبَّر عنها بطريقة مباشرة تكون ، كها تشير موسوعة برنستون للشعر والشعرية ( صعبة ، فاترة ، مطولة ،او راكدة » اما حين تستخدم الرموز في التعبير عنها فيمكن ان تصبح ( جلية ، حيوية ، موجزة ، ومؤثرة وجدانياً » .

#### الرمز الشخصي والحداثة :

بات واضحاً ، اليوم ، كما يبدو ، ان حداثة القصيدة العربية لا تكمن في خروج الشاعر العربي على الوزن والقافية . بل تتمثل ، حقاً ، في انعطافته الكبرى لبلورة رؤيا خاصة به ، وما ترتب على ذلك من بحث عن رموز واساطير واقنعة يجسد فيها ، ومن خلالها ، رؤياه ويمنحها شكلاً حياً ملموساً .

وهذا الفصل محاولة للكشف عن مسعى الشاعر العربي الحديث ، لا لاستخدام الرموز العامة بل لابتكاره رموزه الشخصية ، سواء ما كان منها محوراً لعمل مهم له او ما تكرر استخدامه في اعمال متعددة .

ظل الكثير من الرموز الشائعة عاماً ، مرمياً في الريح ، عرضة لغارات الشعراء المتعجلين ، يسندون به قصائد عابرة ، او موضوعات مكرورة ، او صوراً تفتقر الى الجدة والتميز .

من الواضح ان هذه الرموز ما عادت غير رموز يعاد استهلاكها باستمرار دون ان يبعث فيها دم جديد ، او نسمة مغايرة . فالقمر لا يعدو كونه رمزاً قاحلاً حين نقحمه في قفص من الدلالة الشائعة رمزاً للجمال او الحب لا يتجاوزها الى سواها . وكذلك الامر بالنسبة للوردة ، او الغيمة ، او البحر ، او الليل .

قرون من الصدأ وكسل المخيلة والسير في الطرقات ذاتها جعلت حاجة الشعر ماسة الى نسيم جديد يهب على حقل الرموز هذا . ليكسر

اسيجة الحجر ، ويبعث في الرمل البارد خضرة دافئة هي خضرة الرمز وجره الجديدان .

وفي خضم حركة الحداثة وما اشاعته من مزاج ووعي جديدين اخذت تلك الحاجة تكتسب شرعية مضاعفة . صارت هاجساً ملحاً ، شأنها شأن المستلزمات الملحة الاخرى للقصيدة الحديثة .

كان هذا الهدف شاقاً ، وقد حاول الشاعر العربي الوصول اليه ولكن بتضحيات ليست هينة . لقد سعى الى خلق رموزه الخاصةبه ، رموزه الشخصية التي تلتصق بعالمه الشعري ، وتصبح جزءاً داخلياً حمياً من بنائه ولغته وانشغالاته الفكرية والوجدانية والجمالية .

والرمز الشخصي هو ذلك الرمز الذي يبتكره الشاعر ابتكاراً عضاً او يقتلعه من حائطه الاول ، او منبته الاساس ، ليفرغه ، جزئياً او كلياً ، من شحنته الاولى او ميراثه الاصلي من الدلالة . ثم يشحنه بشحنة شخصية او مدلول ذاتي مستمد من تجربته الخاصة . وفي كلتا الحالتين يصبح الرمز ذا نكهة شخصية ، حيمة . يغدو مفتاحاً مهماً يساعد على فهم تجربة الشاعر ، وملامسة همه الكبير ، وفض مغاليق هواجسه .

وهذا الرمز قد يكون جزئياً يستعمل في عمل محدود . او يكون مركزياً ، وهذا ما نُعنى به هنا ، يستعمله الشاعر في عمل كبير له ، او يعاود استثمار طاقته الرمزية في اعمال متعددة .

لم يكن الشاعر العربي ، في بحثه عن رمزه الخاص ، اول المنقبين ؛ فقد كان وليم بليك ذا جهد واضح ، في خلق اساطيره ورموزه الشخصية وكذلك الامر ، فيها بعد ، بالنسبة للشاعر الايرلندي ييتس . كانا ، كلاهما ، يسعيان بشكل دائب الى خلق رموزهما الخاصة اضافة الى استثمار ما وجداه من اساطير ورموز ماثلة . وكان اليوت ، في رموزه

الضخمة : الارض الخراب ، الرجال الجوف ، تيرسياس ، الفريد بروفروك ، يمثل مسعى هائلًا للتعبير رمزياً عن الحياة المعاصرة وطغيانها الجارف .

وجد الشاعر العربي اذن ان عليه ان يتجاوز الرموز الجاهزة او ، على الاقل ، ان يعيد شحنها بما يجعلها اكثر صلة به ، بتوترات عصره وضغوطه وطيشه . ذلك لأن الرمز الشخصي لا العام ، كما اشرنا ، هو ما يثرى حداثة الشعر وحداثة الرؤيا .

غالباً ما تعجز هذه الرموز العامة عن الارتفاع الى مستوى ما يواجه الشاعر العربي من احداث عاصفة واهواء جياشة ، كها انها لا تستطيع ان تواكب سعيه المضني لكتابة قصيدة حديثة لا تستمد حداثتها من مجرد الخروج على القافية والوزن الموحدين وما اعقب ذلك من كسل وقناعة .

ان الحداثة ليست هدماً مجرداً لجدار عروضي ، او الانفلات من نظام التقفية الى الفوضى . بل هي سهر عظيم ورحلة لا تهدأ من اجل شكل للروح يلبسها وتلبسه ، لتصبح الروح في مرحها وفوضاها شكلًا حاراً ، كما يصبح الشكل ، في مرونته و قسوته ، ملاذاً للروح .

وهكذا الدفع الشاعر العربي في ارض خطرة ، غامضة ليبحث تحت رملها البارد عن اعشاب الحنين وجمر الروح . ليبحث عن نسيم آخر يبعث الحياة والنشوة في الكثير من ادواته التي قتلها التهذيب والرضا .

اعداد الشاعر العربي الحديث النظر في امور مهمة : خرج بالاسطورة من مرحلة الى اخرى : من الاستخدام الساذج الى التفاعل معها بوعي اعمق ، من رواية حدث الاسطورة الى اعادة انتاجها ، من حراسة بنائها المقدس الى الهجوم على هيكلها المهيب ، واخيراً من

الجلوس تحت سقف دلالتها الاولى الى تفجير هذا السقف وترميمه ، بعد ذلك ، بشظايا من عالم الشاعر واجزاء من حياته .

وكما فعل مع الاسطورة تماماً ، كان عليه ان يتأمل ذخيرته من الرموز ، ويتفحص استخداماته لها ، ليصل ، بعد ذلك كله ، الى تجديد طاقة الرمز وزيادة فاعليته .

#### الصراع ضد ماضي الرمز:

حاول الشاعر العربي ، اولاً ، انعاش بعض الرموز الجاهزة ، بعث نكهته الشخصية فيها . ونحن حين نتفحص هذه المحاولة لا بد لنا ان نرتقى التل حتى آخره ، لنرقب المواجهة من هناك .

ان منازلة من طراز خاص ينبغي ان تحدث بين الشاعر الحديث من جهة من جبين ماضي الرمز او ميراثه الراسخ من الدلالة ، من جهة اخرى . فالرموز التي وجدها الشاعر العربي محيطة به تخفي وراءها تاريخها الخاص . اي ان كل رمز منها يغطي بئراً فوارة ، شديدة العمق : بئر دلالته الاولى ، وهي دلالة شائعة ، رصينة ، متواطأ عليها بين مستهلكي هذا الرمز وعارفيه .

وقتال الشاعر ضد ما يختزنه الرمز من ماض ، جارف ، مستقر لا يمكن ان ينتهي ، دائماً ، بهزيمة احدهما . ان المنازلة بينهما قد تظل ملتهبة باستمرار ، متجددة ، دائمة التوتر . اي ان الشاعر لا يستطيع ، وهو يكافح ضد الدلالة الشائعة للرمز ، ان يجرده تماماً من دلالته المتوارثة .

وفي محاولته لعزل الرمز عن ماضيه لا يستطيع الشاعر تحقيق نشوته النهائية ، نشوة تفوّقه الساحق على ماضي الرمز . بل يظل ذاك الماضي يطل بين آونة واخرى . يظل يخالط دلالته الجديدة ويمتزج بها . ولا ينقطع الرمز الى دلالته المستقرة كاملة نتيجة ضغوط الشاعر الحديث ،

ومسعاه الدائم الى انعاش الرمز بمعان مضافة او مغايرة ، تحمل ملامح الشاعر وطابعه الشخصى .

حاول الشاعر العربي الحديث ، وهو يواجه رموزه واساطيره ، ان يختار منها ما يمكن شحنه بهوى شخصي ، ودلالة فردية خاصة . ومع ذلك فان الدلالة المضافة ظلت ، غالباً ، تلتقي بالدلالة الموروثة في نقطة بالغة التوتر والخلخلة تجعل ، في النهاية ، من الدلالتين مغزى جديداً يغتني بها ، ويغنيهها ، في آن معاً .

شعراء كثيرون ، في العالم ، خاضوا المعركة ذاتها وهم يواجهون ماضي رموزهم ودلالاتها الموروثة ، وهم يحاولون التخفيف من ثقل المعنى الشائع للرمز ليفسحوا الطريق امام معانيهم الخاصة ورؤاهم الشخصية . ان الشاعر الامريكي ارشيبالد مكليش ، مثلاً ، حين أقام مسرحيته ( نوبودادي ) على قصة آدم فانه حرث ارضها ، من جديد ، حراثة كاملة . وكأنه كها يقول احد نقاده () تناول الجدار التوراتي وهدمه «حجراً حجراً لييسر لنفسه حجارة يبني بها جداراً من عنده » .

لقد حرر ماكليش رموز القصة من دلالاتها الاولى ، ووضع ، بذلك : الآله ، آدم ، حواء ، الافعى ، قابيل ، هابيل على ارض مغايرة تماماً . ان الشاعر ، بعبارة اخرى ، قد ابدع قصة جديدة لا تروي سقوط الانسان من الالوهة ، وحرمانه من خلوده وجنته ، وترديه الى قتل اخيه بل تجسد « ثورته على بداياته البيولوجية وخطواته الاولى نحو الانسنة التامة » .

كثيرة هي الرموز التي واجهها الشاعر العربي الحديث ، لكن نجاحه لم يكن مؤكداً في انتزاعها من كهوفها الاولى الحافلة بـدلالات ثابتة ، وبعيـدة : لقد ظـل رمـز المسيح ، مثـلًا ، في اطـار دلالتـه الراسخة : الصلب . ولم يستطع احد تحرير هذا الرمز تماماً من ميراثه .

حقاً ، لقد وجد فيه السياب ، ربما اكثر من سواه من الشعراء ، رمزاً قادراً على تجسيد آلامه هو شخصياً . آلامه الجسدية والروحية وهو يواجه الشلل ، والعقم ، والجحود . لذا كان السياب لا المسيح هو المصلوب في قصائد الشاعر .

مع ذلك ظل هذا الرمز ، لدى السياب وسواه من الشعراء ، رمزاً مسيجاً بدلالة صلبة ، قديمة ، مشعة لا يمكن اقتلاعها تماماً .

وفي اكثر من قصيدة له ، خاض خليل حاوي معركة جريئة ضد ماضي رموزه الشخصية ، لا سيها رمزه الاثير : السندباد . لقد اراد الشاعر ان يتنزع عن شجرة السندباد الكثيفة اوراقها الشائعة وعطرها العام المباح . اراد تحميلها برؤياه الداخلية ، العنيفة ، ليكون السندباد ، لا سندباداً عاماً متروكاً لكل قبيلة عابرة ، بل سندباده الشخصي الحميم .

ما عاد السندباد ، بعد خلخلة حاوي لتاريخه الشائع ، مجرد رحالة ، يركب اهوال البحر ، ويواجه المتاعب والمشاق العضوية فحسب . لم تعد مكابداته حسية ، جسدية فقط . بل صارت عناءً روحياً وتجربة داخلية شديدة الاذي والتجريح .

السندباد ، بعد ان استله حاوي من حقله الـدلالي المتـرامي الاطراف ، والذي اشاعه الخيال الشعبي المتوقد ، صار رمزاً شخصياً مهماً في تجربة خليل جاوي .

في معظم شعره ، وفي قصيدته ( السندباد في رحلته الثامنة )<sup>™</sup> خاصة ، كان هاجس خليل حاوي محنة الشرق وعذاب ارضه المنقوعة بالادعية والاسى والكسل البهيج . وهذه المحنة ، في حقيقتها ، كانت محنة الوطن العربي كله : المعرض للغزو والتفكك .

وجد الشاعـر ان عليه استفـزاز هذا الشـرق ، ودعك جـرحه

الخامل ، ليوقظ لديه حلمه القديم : تجاوز التشتت الى التماسك ، وتجاوز الخمول والبشاعة الى الجمال والفاعلية . وهكذا وجد في السندباد ، بعد ان حرره من كثير من تداعياته القديمة وشيوعه ، رمزاً / وقناعاً شديد التأثير .

اعاين الرؤيا التي تصرعني حيناً ، فابكي : كيف لا اقوى على البشارة شهران طال الصمت جفت شفتي ، متى متى تسعفني العبارة وطالما ثرت ، جلدت الغول والانتاب في ارضي بصقت السمّ والسباب فكانت الالفاظ تجري في دمي شلال قطعانٍ من الذئاب

وهناك رموز كثيرة ساعدت الشاعر على انجاز جزء من مسعاه الغني والجمالي والفكري، الا انها ظلت حبيسة اسيجتها التاريخية او الاسطورية او الدينية . ان المنجز الحقيقي ، على مستوى الرموز ، لا يتمثل ، كها اظن ، في هذا المدى . بل يتمثل في ما يجري على الضفة الاخرى من النهر : تلك الرموز الشخصية التي استطاع الشاعر العربي الحديث ان يستدرجها الى عالمه الشعري ، ان يغمرها بفيض من رؤياه ، وهواجسه ، واهوائه ويجعل لها حاضراً اشد كثافة من ماضيها .

## الطبيعة رمزاً شخصياً:

كانت الطبيعة نبعاً للرموز والاساطير لا نهاية له . لقد احتضنت ، منذ البدء ، الفعل الانساني : تثيره ، وتنميه ، وتحاوره . وبسحرها وجلالها الغامض الطرى كانت مصدراً لـدهشة الانسان ،

ومبعثاً لحنينه واحساسه بالجمال . كانت ، بعبارة اخرى ، رمزاً لتشوقه الى المطلق والسامي والبعيد .

وربما كان السياب ، بما في نفسه من جذر رومانسي غائم ، احد شعراء الحداثة العرب المهمين ، الذين دخلوا مع الطبيعة في حوارٍ حيّ ، مترع بالنشوة والنبل والالم العظيم ايضاً .

لقد لعبت عوامل عديدة ، خفية وبينة ، نفسية واجتماعية ، ذاتية وعامة في اندفاع السياب الى الطبيعة ، والانغمار في خضرتها ، وحصاها ، وهوائها الفسيح ، ليجد ، في كل ذلك ، مادة لتجربته ، وتفاصيل لبناء قصائده الطافحة بالاسى ، والخضرة . ويشتق ، منها ، رموزه الشعرية العديدة .

غير ان ما نجده متفرداً من رموزه، وانسجاماً مع اتجاه هذا الفصل ، لا يتمثل الا في تلك الرموز الشخصية التي اكثر السياب من تكرارها في مختلف قصائده ، وجعل منها علامات دالة على رؤياه ومكابداته ، وشبكة تحتضن تلك التجربة وتمنحها وجودها المادي الذي عرفت به .

كان السياب منتج رموز خصباً . وكانت رموزه الشخصية ثرية لكنها متجاورة ، اي ان مداها الرمزي لم يكن فسيحاً ، ولم يكر متنوعاً بشكل كافٍ . ان رموزه على كثرتها تدور في مناخ من الدلالات كثيف لكنه في احيان كثيرة ضيق ، حاد ، مغلق .

كثيرة هي رموز السياب: جيكور، بويب، وفيقة، منزل الاقنان، حفار القبور، الحسن البصري، المخبر، المومس العمياء. لكن رموزه الثلاثة الاولى، تظل اهم رموزه الشخصية واكثرها ترددا في شعره.

لقد ظلت هذه الرموز ، التي اشتقها السياب من الطبيعة تجسد

صلته بها خير تجسيد . وظلت ، ايضا ، تنتشر وتتناسل في شعره كله ، مثل موجة عنيفة ، تنحل الى موجات هادئة ، ثم تعاود الالتحام ثانية في موجة اكبر واعنف .

ولم يكن السياب يفرغ من اي من هذه الرموز الثلاثة في عمل شعري واحد . بل كان يعاود استخدامها ، منفردة او مترابطة ، من قصيدة الى اخرى ، دونما كلل او ياس ، حتى تحولت رموزه الشخصية هذه الى انين وحشي جارح ، يتجاوب في قيعان روحه ، وذراها ، وانحداراتها المخيفة : يعبر عن ذعره من وعورة هذا العالم وفظاظته ، ويجسد حنينه المدمر الى جسد يطمئن الى طراوته ودفئه . سواء أكان هذا الجسد اماً أم شجرة ، نهرا أم سريرا ، قبرا أم اصواة

اول ما يمكن ملاحظته ، بالنسبة لهذه الرموز ، ترابطها والتحامها التحاما عضويا ودلاليا لا يمكن فصله او خلخلته ، فهي ، جميعا ، رموز لم ينتزعها السياب من جدار قديم . لم يستلها من اسطورة او خرافة ، ولم يلجأ الى تاريخ او تراث ديني او ادبي يقترضها منه . لقد اشتقها من حياته هو ، من ايقاع الطبيعة حوله ، من خضرتها الغامضة ، الطافحة بالشجن والبهجة .

ولم يكن افتتان السياب بهذه الرموز ترفاً ، او لهواً ؛ لقد كانت تلبي جميعها حاجة نفسية عاصفة : حاجته الى الام . ان احساس السياب باليتم احساس فاجع ، وهو مصدر لا يمكن اغفاله ، لاضاءة الكثير من محنته وعنائه الروحي والجسدي ايضا .

ان تعلقه بهذه الرموز ، ثالثا ، لا يرجع ، فقط ، الى كونها جزءا من الطبيعة الثرة حوله . بل يعود ، ايضا ، لسبب ابعد من ذلك . فهذه الرموز تمثل ، بالنسبة للشاعر ، مأوى الام سواء أكان هذا المأوى فراشا أم بيتا ، ضريحا أم متكاً ، مكانا للهو أم مغسلا للموتى .

لذلك فان ايًا منه الا يؤدي عمله منفردا ، او معزولا عن فاعلية الرمزين الآخرين ؛ فهي تشكل شبكة رمزية ، متداخلة ، تتضافر معا على خلق الاثر الرمزي الشخصي بكليته . انها بمعنى اخر ، رمز شخصي كبير هو محصلة نساط هذه الرموز الشخصية متفاعلة مندغمة .

لقد كانت « جيكور » رمزاً لمدلالات عديدة ، غير انها مترابطة في دلالة كبيرة راسخة في اعماق السياب رسوخا متينا . كانت قطباً محورياً لفهم مزدوجات الحياة (\*) : جيكور او المدينة ، العودة الى الطفولة او المضي في الكفاح ، الموت من اجل الموت او بحثا عن حياة اخرى ، الام الزوجة ، قيم الروح او قيم المادة ، الماضي او الحاضر ، الايمان او اللحاد .

كانت ، مغمورة برعشة الامومة ، ومنقوعة ، حتى القرار ، بمشاعر اليتم والرهبة والحنين . انها الام بحنوها الوارف وتداعياتها البعيدة ، وهي ، الرحم بدفئها وطراوتها الخصبة الغائمة :

يا بابَ ميلادنا الموصول بالرحم ِ ،

من اين جئناك ؟ من أي المقادير

من ايما ظلم ؟

وأي ازمنة في الليل سرناها

حتى اتيناك ؟ اقبلنا من العدم ؟

أم من حياة نسيناها ؟(١)

ليست جيكور ، اذن ، بابا يصل بين الميلاد والرحم فقط ، بل هي مبتدأ بعيد ، زمان غامض ، هوة لا وجود قبلها . جيكور كل هذه الاشياء مجتمعة . وهي ، بعد ذلك ، رمز للازل ، ووجود يسبق حتى وجودها هي :

هل ان جيكور كانت قبل جيكورٍ في خاطر الله . . في نبع من النور<sup>(١١)</sup>

لذلك تظل جيكور مثار اسئلة تبدأ ولا تنتهي ، لانها ، كمحتوى رمزي ، ليست بيتا ، او شجرة ، او كوخا فقط . ليست تحققا حسيا حسب . والا لما كان لنهـر الاسئلة هذا من مبـرر . انها مغزى اشـد عمقا .

وقد تعرض هذا الرمز ، في سنوات السياب الاخيرة ، الى انكسار مؤلم ، كان سببه اعتلال الشاعر ، وتعاظم احساسه بالعقم والفجيعة : اين جيكور ؟

جيكور ديوان شعري ،

موعدٌ بين الواح نعشي وقبري(١١)

السؤال هنا ، ليس عن جيكور قطعا ، بل عها تشتمل عليه جيكور من مكنون رمزي امومي ، شديد الخصوصية : عن الام . عن موعده معها . هذا الموعد الذي يملأ المسافة المظلمة الباردة بين نعش الشاعر وقبره .

لا شك ان الموت ، ومتعلقاته وشظاياه ، يغمر الكثير من فضاءات هذه الرموز الشخصية للسياب . ويوحد بينها في ضفيرة رمزية تعج بالدلالات الوجدانية والروحية والنفسية . لقد كانت « وفيقة » مثلا ، رمزا شخصيا بالغ التأثير ، يجسد صرخة السياب الدامية العنيفة ، ويعبر عن حاجته المدمرة الى المرأة اماً وحبيبة وملاذا يهرب اليه الشاعر من حاضر باطش .

كانت وفيقة نقطة لقاء قـاس ، مثير ، بـين الموت والشهـوة ، وامتزاجا غريبا لمشاعر تصل ، حين التمعن فيها ، حدا يثير الالتباس : بين نهديكِ ارتعاش يا وفيقه

فيه برد الموت باكِ واشرأبت شفتاكِ تهمسانِ العطر في ليل الحديقة(١٠)

ان تجاور هذه المشاعر التي تبدو ، ظاهريا على الاقل ، متناقضة ولا رابط بينها امر يجد تفسيره في حياة السياب وما عاناه من كبت ، واذى ، وضمور . ان اليتم ، والعزلة السياسية ، والعوز ، وافتقاره الشديد الى التكوين الجسماني الجذاب والمعافى ، كان يغذي في السياب الميل الدائم الى تكرار هذه الرموز الشخصية ، وتكثيف دلالتها العاطفية المكدرة .

والتلاحم بين رمزي جيكور ووفيقة لا يجد كماله ودلالته الاخيرة الا باندماجها معاً بالرمز الشخصي الثالث : بويب . هذا الرمز الذي ظل ، شأنه شأن الرمزين الآخرين ، ينتشر في شعر السياب ويتوهج .

في قصيدة « النهر والموت »(١٥) ينجع السياب في استخدام «بويب » رمزا شخصيا يتفجر رنينه الغامض ، والمترع بالجلال والفجيعة ، في ثنايا النص كله . لقد كان « بويب » ، في هذه القصيدة تحديدا ، رمزا مفتوحا حتى اقصاه : يحتضن الموت والحياة ، الخصوبة والعقم ، البهجة والأسى ، والطفولة والهرم في مزيج محتدم :

وانت یا بویب

أودً لو غرقت فيك ألقط المحارُ اشيد منه دارُ

يضيء فيها خضرة المياه والشجرُ ما تنضح النجوم والقمرُ واغتدي فيك مع الجزرُ الى البحرُ ! فالموت عالم غريب يفتن الصغارُ

# وبابه الخفيُّ كان فيك ، يا بويبْ

بهذه النبرة ، الحارة ، المنكسرة ، النزاعة الى الانغمار في هذا العالم الغريب الفاتن : الموت ، يمتليء « بويب » بقوة الرمز الشخصي المهيمن على القصيدة هيمنة كاسحة .

لقد كانت قصيدة « النهر والموس » تمثل ، كما يقول د . احسان عباس ، مفترق الطريق الذاهب الى النهاية (١١٠) ، حيث وقف السياب فيها مترددا بين الموت في الجماعة او الرجوع الى بويب والنخل ، اي « الموت المربح بالعودة الى احضان الام » .

بويب ، في شعر السياب وحياته ايضا ، لم يكن رمزا عابرا . بل كان احد رموزه الشخصية الكبرى . كان رمزا ممتلئا حتى نهايته ، بتوق السياب الى الطبيعة وبراءة البداية ، وحنينه الممض الى الينابيع الحارة الاولى .

كان ، بعبارة اخرى ، رمزا طافحا ، حتى حافته الاخيرة ، بنزوع السياب الى الجنس والموت ، الى الـذوبان في ايقـاعهـا الممتـليء نشوة وعنفا .

#### الشخصيات رموزا:

كان للاشياء/الرموز حصتها في بحيرة لشعر تموجا طاغيا ، ولم العربي الحديث . لكنها لم تحدث ، في بحيرة لشعر تموجا طاغيا ، ولم تتجاوز ، في تأثيرها ، موضع سقوط الحجر . فظل ، لذلك ، ماء البحيرة هادئا .

ومع ان بویب وجیکور کانا من اکثر رسوز السیاب الشخصیة فاعلیة ، لکنهما لم یکونا شیئین ، بل کیانین یتفجران حیاة والما وخصبا .

تم استخدام عدد من المدن / الرموز في الشعر العربي الحديث ، ولم ينظر الى هذه المدن على انها اشياء استخدمت رموزا ، بل كانت بشراً ومصائر واهواء ، شهوة او ندما او يأسا .

وهكذا ظل جهد الشاعر العربي الحديث ، في البحث عن الرمز الشخصي ، يكمن ، غالبا ، في حقل الاشخاص / الرموز . كما لدى السياب وادونيس والبياتي وحاوي وعبدالصبور وآخرين .

لقد استخدم « البياتي » ، مثلا ، عدداً ضخماً من الـرمـوز الشخصية : عائشـة ، لارا ، الحلاج ، المعـري ، الخيام ، المتنبي ، وضاح اليمن ، المجوسي ، الاسكندر لوركا ، عطيل ، بروميثوس ، ديدمونة .

ومع ان بعض هذه الرموز كان منتزعا من حقل اسطوري او تاريخي او ديني الا ان البياتي لا يلجأ ، دائما ، الى اقتطاع رموزه الشخصية من جدران قائمة . ان « لارا » ، مثلا وهي رمز مؤثر ، اقتنصها الشاعر من حقل جاهز للاستثمار . لم تكن رمزا بياتيا محضا انتزع من ارض بكر . ان « لارا » لم تكن ، تسمية ودلالة ، غير « لاريسا » بطلة الدكتور زيفاكو ، لباسترناك لكن البياتي جعل منها ، بهارة فائقة ، رمزا شديد الانتهاء الى عالمه هو . وكذلك الامر بالنسبة لرموز اخرى لم يكن ارثها من الماضى كبيرا .

ان معظم رموز البياتي الشخصية تتضافر على اداء عدد من الدلالات ، لعل اهمها دلالتان كبريان يسعى الشاعر الى تغذيتهما ، احيانا ، بدلالات جزئية متناثرة هنا وهناك .

في رموزه الشخصية ، يظل البياتي مسكونا بهاجس الثنائيات المتضادة ، الحقيقة / الزيف ، الابداع / الطغيان وبما ان هذه الثنائيات تنتمي الى حقل ذي تضاريس متماثلة . فانها تتداخل وتلتحم في تنام جدلي حاد يؤكد ، في النهاية ، قدرة الابداع والحقيقة على الوقوف في مواجهة الموت او اليأس ، او الكذب .

ان ابا العلاء ، والحلاج ، والخيام ، والمتنبي ، مشلا ، رموز شخصية على قدر عال من الفاعلية استطاع البياتي تحميلها قوة رمزية شخصية نامية .

تستمد قصيدة ( مـوت المتنبي )(١٠) قيمتها الـرمزيـة من رمزهـا الشخصي الاساسي : المتنبي . غير انها . اضافة الى ذلك ، تشتمل على عدد من الرموز الجزئية ذات الدلالات الثانوية المناقضة او المضادة ، التي تسهم كلها في اغناء الرمز الكبير وتنمية مغزاه النهائي .

ولا يمثل المتنبي ، في هذه القصيدة ، الشاعر وحده بطبيعة الحال . بل يرتفع الى مستوى اغنى واكثر شمولا . انه المبدع ، اينها كان ، وهو يواجه قوة البطش الساحقة :

انا شججت جبهة الشاعر بالدواه

بصقت في عيونه ،

سرقت منها النور والحياه

اغمدت في اشعاره سيفي

وافسدت مريديه وضللت به الرواه

جعلته سخرية البلاط والفرسان والاشباه

جعبه سعريه البارك والقرسان والسبه

ان هذه القوة الطاغية تتفشى على سطح النص تفشيا واضحا ، ولكنها ، من جهة اخرى ، ضحية هزيمة رمزية تتخفى داخل هذا المقطع وكأنها تقيم وليمة زائفة . لنتأمل سلسلة الافعال المستخدمة هنا : شججت ، بصقت ، سرقت ، اغمدت ، افسدت ، ضللت ، جعلت . افعال تجسد قوة الاستبداد وما تتضمنه من قبح ولصوصية وكذب ، فعمليا ارادت اغتيال الشاعر ، ورمزيا حاولت استبدال صورته ، لدى الناس ، باخرى زائفة من صنعها هي .

ومع ذلك فان قوة القبح هذه لن تصمد امام فعل الشعر الذي

يظل خالدا خلوده الساحق :

يوقظ في ذاكرة السنين

اللهب الاسود والحب الذي يموت في ظل السيوف

عاصفا مدمرا حزين

لا شك ان الشاعر قد وجد في شخصياته هذه رموزا شخصية ملائمة ، تجسد رؤياه تجسيدا حارا ، وتمنحها شكلا دراميا ناميا . لقد عاشت هذه الرموز حياة حفلت بعنصر الصدام ، ومواجهة التخلف ، او البطش وكانت تمثل ، حتى في موتها ، استماتة الانسان وارادته الضارية .

حاول البياتي تنمية رموزه وتحرير طاقتها ، جزئيا على الاقل ، من ضغوط الموروث التاريخي لحياتها لتنسجم مع ما يريد الشاعر انجازه لتصبح ، بذلك ، رموزا شخصية متضافرة نامية لا يثلم دلالتها الكلية تنافر ما . لذا فان الشاعر يزيل عنها ما يعيق انسجامها مع عصرنا هذا(۱) . اذلا يمكن للتجربة الصوفية ان تكون ذات معنى الا « في الموت من اجل الفكرة » كها ان سلبية المعري ليست نافعة « في تفسير الحياة المعاصرة » وكذلك القول بالنسبة لعدمية عمر الخيام فانها تختفي « خلف اصراره العنيد » من اجل بعث الحياة وتجديدها .

اما محاولة الانسان ، تلك المحاولة الممضة المحزنة ، للامساك بحلم ضائع ، او طفولة غاربة . اما نزوعه القلق الى الاكتمال وتجاوز العقم وعدم التجانس فهو الذي يشكل المعنى الكبير الآخر في شعر البياتي .

وربما كانت « عائشة » اكثر رموز البياتي استخداما للتعبير عن هذا النزوع ، الدافق ، الملحّ . فهي تتكرر ، باستمرار ، لتؤكد عمق هذا الهاجس الذي يشكل قطبا عميقا في تجربة البياتي ورؤياه .

لقد استطاع الشاعر ، وبالحاح وحنو دائمين ، ان يجعل من عائشة رمزا اساسيا بين رموزه الشخصية ، يلجأ اليه بين وقت وآخر ، للتعبير عن موضوعه الشعري وتجسيد رؤياه ازاء الكون والحياة .

كان ادونيس اسبق من البياتي في استخدام هذا الرمز ، لكن فاعلية هذا الاستخدام لم تتجاوز قصيدة (مرآة عائشة ) (١٠٠٠ أي ان الشاعر لم يسع الى تنمية هذا الرمز ، في اعمال اخرى او عمل اساسي آخر ، ليكون جزءا من عالمه الرمزي ، ووسيلة فعالة للتعبير عن اجوائه .

لم تكن عائشة ، في قصيدة ادونيس ، غير رمز شهواني ، جامح : سامَرَها غنّى لها حتي غفا الكلام لفَّ عليها زندَهُ وغطى سُرَّ تَها ونامْ

وعلى العكس من ادونيس ، نجع البياتي في ان يستدرج عائشة الى قصائده ، لتكون طاقة رمزية مشعة تنتشر في اعماله وترتبط مع رموزه الاخرى : تزداد بها عمقا وتزيدها ، في الوقت ذاته ، ثراء . انها ، لدى الشاعر (۱٬۰۰۰ ، رمز الحب الازلي الذي ينبعث فيضيء « ما لا يتناهى من صور الوجود » وهي ، ايضا ، الـذات الواحدة التي تظهر في ما « لا يتناهى من التعينات في كل آن » .

عائشة ترتبط بشجرة كثيفة من الرموز المجاورة او البعيدة ، فهي عشتار ، او خزامى ، او اوفيليا ، او لارا . وفي صلتها بهذه الرموز المتباعدة في الزمان والمكان تعكس عائشة ما يريد الشاعر التوكيد عليه دائما : وحدة المعاناة الانسانية ، واستمراريتها وتحولاتها المثيرة :

خبَّأت وجهي بيدي رأيتْ عائشة تطوف حول الحجر الاسود في اكفانها وعندما ناديتها : هوتْ على الارض رمادا وانا هويتْ فنثرتنا الريحْ

فنثرتنا الريح الله من كان كالمربع المنه منه الله وكتبت استاءنا جنباً الى جنب على لافتةِ الضريع (١٠)

يمكن اعتبار « لارا » وجها آخر من وجوه عائشة في تحولاتها الكثيرة ، وربما كانت من اكثر هذه التحولات امتاعا . ان هذين الرمزين يندلعان من بعضها البعض . وهما ، كبقية الرموز الشخصية لدى البياتي ، يمزجان عناصر الزمان ويعيدان ترتيب الامكنة من جديد . يقترضان من الماضي ما يديم صلته بالحاضر ويصنعان منها معا ما يجعل المستقبل ممكنا .

انهها يعبران ، سوية وبتجانس حي ، عن ذلك الحلم الغارب البعيد الذي يختزل لا حلم الشاعر منفردا بل حلم الآخرين ، وتوقهم الحار .

في ( اولد واحترق بحبي )(٢٠) تتجسد « لارا » حلما ، عنيفا ، حسيا ، عذبا ، شديد المراوغة . يمتزج فيه الواقع بالاسطورة امتزاجا بالغ الحيوية :

في قصر الحمراءُ

في غرفاتِ حريم الملك الشقراواتُ

اسمع عودا شرقياً وبكاء غزالٌ

ادنو مبهورا من هالات الحرف العربي المضفور بآلاف الازهارْ اسمع آهاتْ :

كانت « لارا » تحت الاقمار السبعة والنور الوهاجُ تدعوني فاقرّب وجهي منها ، محموما ابكي ، لكنّ يداً تمتد فتقذفني في بئر الظلمات

تاركة فوق السجادة قيثاري وبصيصا من نور لنهار ماتُ

ويتردد اسم « لارا » في فضاء القصيدة كله ليضفي عليها مسحة اسطورية توحد بين اجزاء النص في كيان كلي ، يتناهى الينا منه انين الروح غامضا ، منتشيا ، ملهوفا :

اصرخ « لارا »

فتجيب الريح المذعورة : « لارا »

في كوخ الصياد .

حقا ، ان تداخل رموز البياتي يمنحها ، احيانا ، شمولية وكثافة جذابتين . الا ان هذا التداخل ، حين يكون منهجاً ثابتا ، يضيع على هذه الرموز ، في احيان اخرى ، تضاريسها الخاصة ويجعل الصلة بينها آلية او شديدة الوعى .

#### الرمز وغواية التسمية:

يكمن الكثير من استخدامات ادونيس للرموز في اسهاء الشخصيات: الاسهاء التراثية او المعاصرة، الدينية والوثنية، الاسطورية والتاريخية. وتمثل هذه الرموز، للشاعر، مسميات تشتمل على ثراء رمزي ديناميكي . وتتكيء، ايضا، على رصيد من الدلالات الاشكالية المتشظية.

ان هذه الشخصيات / الرموز لم تعش ، في زمانها ، حياة مسطحة . لم تعش عمراً ، رضيا ، لينا ، مستقرا . بل كانت ، على العكس من ذلك تماما ، بؤرا مغلقة ، عاصفة ، شديدة الامتلاء . ان رموزا مثل : علي ، الحسين ، معاوية ، الحجاج ، الشمر ، عبدالرحمن الداخل ، وضاح اليمن ، ابي تمام ، بودلير ، ابي نؤاس ، خالدة ، الداخل ، وضاح اليمن ، ابي تمام ، ولا تمثل ، حين تندرج في سياق ادونيس . لا تجسد لحظات عادية ، ولا تمثل ، حين تندرج في سياق الزمن ، اجزاء ساكنة ، متناغمة ، بل موجات عمتلئة ، بالحركة

والتفرد .

كانت هذه الرموز ، لذلك ، عونا لادونيس وهو يستنبت منها حقلا شخصيا ، يتولى تشذيبه وتنميته بين قصيدة واخرى . وربما كان علي ، ومهيار ، والصقر ، اكثر رموز ادونيس الشخصية ثراء واهمية ، لاسباب سنعرض لها لاحقا . كها ان الرمزين الاولين ، بشكل خاص ، يتكرران دائها ، ويولدان شبكة لا نهاية لها من الظلال والمعاني الشخصية والعامة في ترابط اخاذ .

يبدو ان ادونيس مفتون بالغامض ، والقلق ، والعصي . ولا يجد لذته الكبرى الا في ما يحير ويبعث على التساؤل . وولعه هذا لم يكن جديدا . بل يمتد ، الى بداياته الاولى ، لقد اختار ان يكون مموها منذ البدء . وكان اسمه مفتتح هذه الحيرة او شرارتها الكامنة : ادونيس .

في اسم الشاعر هذا يبدأ الوقوع الاول في الكمين الرمزي ، تبدأ الغواية الاولى والافتتان الكبير : افتتان الشاعر باسمه وما فيه من نرجسية طاغية وعبادة للذات .

اسم الشاعر ، اذن ، امر لا يمكن للناقد اغفاله او التهوين من شأنه ؛ ففي هذا الاسم : ادونيس نقطة يلتقي فيها ، وهذا ما هدف اليه الشاعر ربما ، الاسطوري والواقعي ، فيصبحان شيئا واحدا ، يحفل بالغموض واللاتحديد .

يحاول « ادونيس » ، هنا ، ان يكون هو الشاعر والرمز والاسطورة . ان يكون على احمد سعيد وتموز معاً ، او هو الحاضر بضغوطه والماضي بانسياحه ولا تحدده . ويمثل هذا الاسم ، بالنسبة للشاعر ، نقطة التباس دلالى ، ثرية وغائمة .

وهوحين اختار « ادونيس » اسماً له فقد اختار التخفي ، والمراوغة والنرجسية ، لكنه لم يقطع صلته باسمه الاول : « علي » تماما ، بـل

ظل ، دائها ، يملأ المسافة الممتدة بين الاسمين بالتململ والتشويش .

يلزمني الخروج من اسمائي اسمائي غرفة مغلقةً ، جبِّ غائب ،

علي اسبر على احمد سعيد علي سعيد احمد اسبر علي احمد سعيد اسبر

يصارع يتكسر كالبلور

وادونيس يموت

والهواء شقائق واعراس في جنازته(٢١)

لقد ظل هذا الاسم يشتمل ، في اعمال الشاعر كلها ، على مغزى رمزي ، نرجسي ، ملتبس ، مضلل على الدوام . وكأني بالشاعر يتخفى ، بدثار رمزي يلفه ابتداء من اسمه وانتهاء بالكلمة الاخيرة من قصيدته .

لو اخذنا استخدامه اسم «علي » مثلا . لوجدنا ان الشاعر يكرر استثمار هذا الاسم بطريقة خاصة ، ويعيد نشره في ثنايا رموز اخرى يستعملها بين حين وآخر . ومن المؤكد ان هذا الرمز يظل اكثر رموز ادونيس حيوية ، وأكثرها قدرة على اثارة الالتباس ، واقتناص هاجسه الداخلي الدائم: هاجس التغير والتغيير ، المغامرة والخروج على الثبات ، التعلق بما هو مغاير . والسباحة ضد الريح . انه ، بعبارة اخرى ، رمز بري بالغموض :

- ... هل « علي » هنا ، هو اسم الشاعر نفسه ؟
  - ــ ام انه اسم علي بن ابي طالب ؟
- والا ، فالى أي حد يمكننا اعتباره اسم صاحب الزنج ، علي بن
   محمد ، وهو من الاسهاء الاثيرة لدى الشاعر ايضا ؟

لا اظن انه يمثل اسما واحدا منها فقط . بل اميال الى اعتباره مزيجاً ، متلاحماً من هذه الاسما الثلاثة . انه ، رمز شخصي ، داخلي ، ينفتح على دلالات اخرى ، بيرداد بها خصبا ، واثارة للحيرة ، والتساؤل .

وا اله ارتحنَ في مقصورةٍ ينتشِلْنَ اللَّهِلَ من آ ارِهِ ، ويحيشَنَ السّهاءُ ويعينَ : عليٌّ لهبُّ ساحرٌ مشتعلٌ في كار ماء(٢١)

وكها يرتبط هذا الرمز باسم الشاعر من جهة وينفتح على حقل مزى غني بالترابطات منفسية والروحية من جهة اخرى فان الرمز الآخر مهير مساحة واسعة من شعر ادونيس . فهو شأنه شأن الرمز الشخصى السابق ، سير التشظى والانتشار .

ان بعصه المساس بين الشاعر ورمزه هذا امر شديد الاهمية . وهذا الامر قد يقترحه ترابه في تاريخ ، شخصي ، او تماثل في ايقاع التسمية ، او قرابة في ظرف عام احاط كلا منها ، على ما بينها من تباعد في الزمان راكان . وقد يكون الجامع بينها ، ايضا ، خصائص ذوقية او مزاجية .

يشير دارسو(٢٣) حياة مهيار الديلمي الى انه شاعر قَدِم من بلاد فارس ، الى بغداد ، بديانة منحرفة ، محاولا شق طريقه في عالم الشعر والثقافة . تاركا وراءه « تاريخا شخصيا غامضا » ، اي انه كان يواجه مناخا ثقافيا وشعريا نشيطا ومغايرا وكان عليه ان يثبت ، وهو الغامض الطارىء على هذا المناخ المستقر ، انه قادر على ان يبني منزلة شعرية تصمد امام التحدي . وقد يصلح هذا نقطة تماس ، بين الشاعر ورمزه .

\_ ٧٧ \_

ان حياة ادونيس الشخصية قد تضيء منطقة الشَبه بين الشاعر ورمزه بشكل افضل . لقد حاول ادونيس ، وهو يتجه شطر بيروت ، ان يؤسس اندلسه الخاصة : « اندلس الاعماق » ، حلمه بمكانة شعرية مرموقة رغم ما كان يتوقعه من مجافاة او عداء :

لاقيه يا مدينة الانصار بالشوك او لاقيه بالحجار وعلقي يديه قوساً يمر القبر من تحتها ، وتوجي صدغيه بالوشم او بالجمر وليحترق مهيار (١٠٠٠)

وبهذه النبرة التي يمتزج فيها التاريخ والاسطورة ، الشعر والنبوءة ، يفتح هذا الرمز ذاكرة القارىء على مخزون روحي ووجداني شديد الكثافة والترابط .

ولا تقف صلة الشاعر برمزه عند هذا الحد ، بل تمتد لتشمل مزاجاً مشتركاً ، ونرجسية واضحة \_ كان مهيار (٥٠٠ تيّاهاً بنفسه ، مزهواً بقصائده ، مغالياً في الاعتداد بشاعريته . يرى نفسه « مبدع معان وصور لم يعرف التقليد والاجترار ، اما الشعراء الآخرون فهم في نظره مقلدون مجترون بالفاظهم الحشنة وسرقاتهم الظاهرة » .

ولا اظنني ابالغ حين اقول ان مزاجا كهذا ، ينضح فردية ونرجسية قد يضيف سبباً آخر يجعل من مهيار رمزاً شخصياً فعالًا بالنسبة لادونيس .

ویمکن ان اضیف ، هنا ، ان اسم مهیار ذاته ، یرتبط باسم الشاعر برابطة اخری ، رابطة اسمیة شدیدة الخفاء . لقد کان مهیار یکنی به الی الحسن »(۲۰) . وهذه ، عادة ، کنیدة من یحمل اسم

«علي». فاسم مهيار اذن يحمل اسماً مضمراً لعلي. اي ان الاسم الاصلي لادونيس مذوّب، ضمناً، في اسم رمزه الشخصي مما يجعل الرابطة بينها شديدة المتانة.

ان فتنة ادونيس بهذا الرمز قد تكمن ، اضافة الى ما قيل حتى الآن ، في ايقاعه الصوتي . وقد تكمن بقوة في جانب آخر : التحولات الروحية التي عاشها رمزه . ان انفصال مهيار عن ماضيه الديني ، بكل ثقله النفسي والشعائري ، جعل ارتباطه بحاضر روحي مغاير قلقاً شديد التوتر . اي ان ادونيس ورمزه الشخصي ، كليها ، قد عايشا قلقا روحيا ، وتحولات ايدلوجية عميقة .

من ناحية اخرى ، يلتقي رمزا ادونيس هـذان ، وهما رمـزان اساسيان في شعره ، مع نرجسيته الطاغية او اناه الضخمة المـروعة . يغذيانها ويتغذيان منها ايضا ، فهما ، اې هذان الرمزان ، يتضمنان ثقة جامحة بالنفس ، وغروراً عارماً ، والتصاقاً بالذات لا حدود له .

وقد الحق ذلك كله ضرراً واضحاً بتجربة ادونيس ، اذ ان افتتانه بذاته ، افتتانا يصل حد التأليه احيانا ، قد ادى الى تضييق حقل رؤياه وموضوعاته . اصبح الشاعر هو الوجود كله ، الينبوع والمصب ، القاتل وضحيته ، وامتدت نبرته الذاتية وتضخمت حتى صارت عميقة حارة لكنها ، في الوقت ذاته ، ضيقة مسيجة : لا ترى الا نفسها ولا تنطلق الا منها .

# القناع رمزاً شخصياً :

يتصل هذا الرمز برمز شخصي آخر : يعد من ابرز الرموز الشخصية لادونيس ، مع انه لم يستخدم الا في عمل رئيسي واحد هو قصيدة : الصقر . لقد كان صقر قريش ، عبدالرحمن الداخل ، رمزا / قناعا موفقا الى ابعد الحدود بشرائه الدرامي ، وما يختزنه من حس

بالمغامرة والتفرد .

كان هذا الرمز يختزل الكثير مما كان يتطلع اليه ادونيس: اكتشاف اندلسه الخاصة ، كما اشرنا ، وبناء كون شعري لم يكن مرئيا له آنذاك . بل كان مشروعاً ادونيسياً داخليا تطلب ، لانجازه ، قدراً عالياً من اقتحام الغربة وما فيها من مجهول . ويتطلب ، ايضاً ، الانفلات من الماضى والطفولة ، والتكون الاول :

والصقِرُ في متاهِهِ ، في يأسه الخلاقْ يبني على الذروةِ في نهاية الاعماقْ اندلسَ الاعماقْ اندلس الطالع من دمشقْ يحمل للغرب حصاد الشرق(۲۷)

كان هذا القناع رمزا صادما ، مثيرا في ذراه ونهاياته ، دقيقا في تعبيره عن رؤيا الشاعر وتوقه الى عالم جديد ، بكر ، يقيمه على انقاض عالم آخر ، قديم ومفكك .

صقر قریش ، لدی ادونیس ، قناع ورمز معاً ، قدم به الشاعر شخصیة فریدة تتحرك في ثنایا النص ، وتملأ شقوقه وفضاءاته بثراء رمزی عمیق .

وقد استطاع البياتي وعبدالصبور ، كذلك ، انجاز عـدد من الاقنعة / الرموز التي تضافرت ، جميعاً ، على تجسيد رؤاهما ومنحها شكلها الحسى المعبر .

وهكذا يتحول الـرمز في صلتـه بالقنـاع الى شحنة كليـة تضج بالمغزى ، ويتحول معها النص كله الى محصلة رمزية كبرى تشتمل على تفاصيل الرموز الجزئية لتحولها الى اثر رمزي شامل ، عامر بالدلالة .

في محنة ابي العلاء ، مثـلا ، تكون الهيمنـة الرمـزية لشخصيـة

المعري ، اذ يتحول عبر النص باكمله الى حضور رمزي كبير ؛ يصبح رمزاً مفتوحاً ، يستدرج اليه كل ما في النص من جزئيات رمزية مبعثرة ، ودلالات ثانوية ليحولها ، ويتحول معها في الوقت ذاته ، الى رمز شخصى ذي تأثير كلى .

ان رمز ابي العلاء ، لدى البياتي ، شأنه شأن عبدالرحمن الداخل لدى ادونيس وبشر الحافي لدى صلاح عبدالصبور ، لم يسرد في اكثر من عمل واحد . غير انه اكتسب ، مع ذلك ، ثقل الرمز / القناع المنجز ببراعة ، ليختزل عبر تفاصيل بنائه المتنامي مواجهة الانسان المبدع لقوى البطش اعزل الا من جوهره الضافي ، ووداعته القوية :

حرٌّ كهذي النار والريح ، انا حر الى الابدُ

يا قطرات مطر الصيف ، ويا مدينةً ما عاد منها ابداً احد موعدنا الحشرُ ، فلا تداعبي قيثارة الجسد (٢٨)

في بعض رموزه كان يسعى صلاح عبدالصبور الى بناء قناع معبر يعينه على تجسيد تجربته الذهنية والوجدانية تجسيداً درامياً خاصاً. وقد وجد في « بشر الحافي » ، مثلا ، رمزا طافحا بالاسى والحلم وحالات البراءة والصفاء القاسي . كان هذا الرمز / القناع او القناع / الرمز مفعاً بثراء روحى وشجن لاذع .

انه شخصية تمتلىء بدلالة حارة ، وتلتقي مع مزاج صلاح عبدالصبور الناضح حزنا ، وشفافية ووداعة . لقد كانت الحياة المعاصرة ، بالنسبة اليه ، غابة جهمة ، عارية ، وشديدة الضراوة . وكان ذلك هاجسه الدائم الذي يتخفى في ثنايا شعره كله ، ويمنحه نبرته الرمادية المجرحة .

لذلك فان بشر الحافي ، ذلك المتصوف ، القلق ، المذعور من بشاعة هذا العالم ، وحيوانيته كبان قناعاً فعالاً . وكبان ، في الوقت

نفسه ، رمزاً للانسآن الباحث عن ايمان ، بسيط ، تلقائي : كان رمزا شخصيا عذبا وحزينا لصلاح عبدالصبور :

الانسانُ الانسانُ عبرُ من اعوامُ

من اعوام ومضى لم يعرفهُ بشرْ حفر الحصباءَ ، ونامْ وتغطّى بالآلامْ(٢١) .

وهكذا يرتبط الرمز بالقناع برابطة متينة . من الممكن ، تماما ، ان يرتقي كل قنـاع محكم الى مستوى الـرمز لا يتحول ، بالضرورة ، الى قناع .

ان المكنون الرمزي لهذه الاقنعة / الرموز يظل ثريا ، وهي حين ترتفع الى فاعلية الرمز الشخصي فانها تفعل ذلك ، لا بفعل الملامسة الخارجية بين الرمز والقناع بل بحكم الوشيجة الداخلية ، وتضافرهما معا ، لتكوين كل رمزي فعال .

# الرمز جزءاً من اسطورة شخصية

في عمله (رؤيا) A vision حاول يبتس ان يبتكر اسطورته الخاصة ، كها اشرنا ، غير ان نجاحه لم يكن حاسها في انجاز تلك المهمة الشديدة الاغراء والصعوبة معاً .

لقد وجد ييتس ، حقا ، ارضا مشحونة بالرموز والاساطير ، تعكس خيال ارلنده ونبض تاريخها العاصف المجرح . واكتشف ، في تلك الاساطير الضبابية المجهولة غنى لا حدود له . وكها يقول بروكس "The Poet as" في مقالته « الشاعر صانعاً للاسطورة «a mythmaker ان عمل ييتس كان اكثر المحاولات جرأة ، لخلق السطورة شخصية ، يقوم بها شاعر من عصرنا هذا .

ولكن ييتس نفسه (۱۳) كان يدرك ، قبل غيره ، كم كانت شائكة محاولته تلك ، فالاحتفاء القديم والبسيط بالحياة لا يمكن اعادته من جديد . انه امر « تعجز عن تحقيقه اية ثورة فكرية » ؛ لان كل ما تستطيع انجازه ثورة كهذه لا بد ان يكون شيئاً مختلفاً « اكثر تعقيداً ، اكثر تنهيجاً ، اكثر خارجية ، اكثر وعياً بالذات » .

ومن المؤكد ان ذلك يعني اننا سنفتقد ، في هذا العمل الجديد ، روح الاسطورة وانثيالها العفوي ، وبدائيتها السيالة العذبة .

لم تكن الغابة مفتوحة حتى حافاتها الاخيرة امام الشاعر العربي ، وهو يحاول انجاز حداثته وخلق اسطورته الشخصية ، فقد كان محكوماً بالكمائن ذاتها . ولم يكن اكثر حظا من ييتس في مواجهة كمائنه تلك .

لا شك ان ما انجزه السياب ، عبر رموزه المهمة ، ونزوعه المتكرر الى الطبيعة والجنس والموت يضعه في الطريق الى مناخ اسطوري اشد بدائية وبكارة من سواه .

وقد كان ادونيس والبياتي وحاوي ، في افضل انجازاتهم ، يستثمرون رموزهم الشخصية من عمل الى آخر ، ويقيمون بينها من الوشائج النامية ، ويجرون على سياقها الموروث من التغييرات ما يجعلها فتية ، درامية ، تعبق برائحة اسطورية آسرة .

استطاع هؤلاء الشعراء انجاز اعمال متميزة منحت تلك الرموز نكهة شخصية حارة . وجعلت منها جزءاً من عالم الشاعر وسياق تجربته الشامله . لقد صارت ، بعبارة اخرى ، مكتفية بنموها الجديد في تربة مغايرة : تربة الشاعر وحقل رموزه واساطيره الشخصية . وبالمقابل فان اعمالهم تلك اكتسبت من حرارة رموزهم الشخصية ما جعلها تعبيرا حيوياً ، مثقلا بالدلالة والدفء الشخصيين .

وكان من مصادر اثراء الرمز ، بالنسبة هم ، تكراره في اعمال

متعددة ، ومعاودة استخدامه ، وتنميته باستمرار . ان ذلك يتيح للرمز الشخصي هواء واسعا يزدهر فيه . ويغتني بدلالات غزيرة تلتقي ، رغم تفاوتها الجزئي ، في مصب نهائي لمغزى العمل .

ان تكرار الرمز يساعد على شحن فضاءاته بشراء شخصي ، وحرارة داخلية تعمّق من عائدية الرمز الى هذا الشاعر دون سواه . وبذلك يتاح للرمز ان يؤكد ، دائياً وبشكل نهائي ، قرابته الى الشاعر ، وان دمه المضيء ينتمي للفصيلة ذاتها . وهكذا يرتبط الرمز ، في وجدان المتلقي ، بدلالات وترابطات هي مفاتيح اساسية تعينه على فهم اعمال الشاعر والمشاركة في اكمال دلالتها .

ولا بد من الاشارة الى ان لقاء هؤلاء الشعراء برموزهم الشخصية ، لم يكن اعتباطاً ، او وليد صدفة بهيجة . لقد كان بينهم وبين هذه الرموز نقاط تماس باهرة ، تلتقي فيها هموم كل منهم بهموم عصره بشكل يجعل من هذا الرمز او ذاك رمزاً شخصياً لا للشاعر وحده ، بل لكل من يشاركه حلمه ، او عذابه ، او حنينه . لكل من يشاركه اسطورته او مسعاه لان يكون فاعلا في زمن شديد البطش .

ومع ذلك فان ابتكار الرمز الشخصي او اختياره لا يكون ، دائماً ، قضية قصدية ؛ اذ لا بد للشاعر من ان يكون مأخوذا ، حتى النخاع ، بهاجس فكري او جمالي او وجداني يكون محور حياته كلها : يحتضن اعماله مجتمعة ، يمنحها نبرة اسطورية غامرة ، حتى تجسد رموزه الشخصية هذا الهاجس الشامل ، وتجعل منه سياقا ديناميكيا ناميا .

ثمة صلة لا يمكن التهوين منها ، بين الرمز ومدلوله انشخصي ، بين صورته السمعية وصورة الذهنية والنفسية (٢٦) . ان لهذه العملة دوراً واضحاً في تثبيت الرمز واشاعته ، فوقعه الصوتي ، او شكله الايقاعي ، وهيأته مكتوبا وما يثيره في الذهن من ترابطات ، امور تؤثر في فاعلية

الرمز وتحديد معناه ودلالاته التي تنتشر في اعمال الشاعر وتفجر مناخاته واجواءه .

# الرمز الشخصي هاجساً مستمراً

كان توظيف الرمز الشخصي ، او بلورته اولا ، هاجساً قوياً لدى الشاعر العربي الحديث ، وجزءاً من بحثه القلق الدائم عن نبرته الحديثة.

ولم تقتصر تجربة الرموز الشخصية على جيل شعري دون سواه . بل كانت مسعى مستمرا وممتعا غمرت آثاره الطريق المترب كله : ابتداء من جيل الريادة الشعرية وحتى يومنا هذا .

هناك رموز عديدة في طور التكون والبلورة ، ورموز اخرى بدأت تأخذ هيأتها الجذابة كرموز شخصية اساسية . ان الاخضر بن يوسف ، مثلا ، رمز شخصي مركزي . استطاع سعدي يوسف ان يجعل منه رمزا محوريا ، عميق الدلالة على تجربته الروحية وما يكتنفها من ضياع وحنين

وبطريقة مماثلة ، يمكن القول ان يوسف الصائغ استطاع ان يستدرج مالك بن الريب الى عالمه الشعري ليكون احد رموزه الشخصية المعبرة ، عن تجربة نفسية وفكرية قلقة ممضة . وكان من الممكن لهذا الرمز القناع ان يكون نسيجاً شديد الثراء يشد اجزاء عالمه الشعري وعنحها نكهة حميمة شاملة . غير ان الشاعر غادره بعد استثماره في عمل شعري واحد فقط .

ولقد كانت شخصية « الحر الرياحي » رمزاً شخصياً باهر الدلالة ، استخد مه عبدالرزاق عبدالواحد في مسرحية شعرية بهذا الاسم فكان ، اضافة الى ثرائه الرمزي ، قناعاً مؤثراً . لكن الشاعر لم يمنحه فضاء اوسع يزدهر فيه ويتكرر ليصبح مفتاحاً اساسياً للدخول الى تجربته . وهي تجربة قلقة ، مجزأة ، شديدة التوتر ، في بحثه عن يقين نهائي يطمئن اليه .

## هوامش الفصل الثاني

١ - ستانلي هايمن ، النقد الادبي ومدارسه الحديثة ، ج ٢ ، ترجمة : د . احسان عباس
 ود . محمد يوسف نجم ، بيروت ، ١٩٦٠ ص ١٨٦ .

٢ ـ المصدر نفسه .

3— M.H. Abrams, A Glossary of Literary Terms, Fourth Edition, 1981, P.195.

4- Jacob Korg, An Introduction to poetry, 1965, P.14.

5— Alex Preminger, ed. Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, enlarged edition, London 1979, P.833.

- ٦ الاسطورة والرمز ، مبادىء نقدية وتطبيقات ، ترجمة جبرا ابراهيم جبرا ، بغداد ، 19۷۳ ، ص. ١٩٠٨ .
  - ۷ ـ ديوان خليل حاوي ، دار العودة ، بيروت ۱۹۷۹ ، ص ۲۲۰ ـ ۲۷۱ .
- ٨ ـ د . احسان عباس ، بدر شاكر السياب : دراسة في حياته وشعره ، دار الثقافة ،
   بيروت ١٩٧٩ ص ٣٢٥ .
  - ٩ ـ ديوان بدر شاكر السياب ، دار العودة ، بيروت ١٩٧١ ص ١٨٦ .
    - ١٠ المصدر نفسه ، ص١١٠ .
    - ١١ ـ المصدر نفسه ، ص ١٤١ ـ ١٤٢ .
      - ١٢ المصدر نفسه ، ص ١٢٩ .
    - ١٣ المصدر نفسه ، ص٥٣ ٤٥٦ .
    - 1٤ ـ د . احسان عباس ، المصدر نفسه ، ص ٤٠٨ .
- ۱۹۷۹ دیوان عبدالوهاب البیاتی ، ج۱ ، ط۳ ، دار العودة ، بیسروت ۱۹۷۹
   ۵۰۱۹ ۲۰۹۹ .
- 17 . د. احسان عباس ، من الذي سرق النار ، خطرات في النقد والادب ، جمع وتقديم : د. وداد القاضي ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ١٩٨٠ ، ص ١٥٩ .
  - ١٧ ـ ادونيس ، الاعمال الشعرية الكاملة ، ج ٢ ، دار العودة ، ص ٣٣٧ .
    - ١٨ عبدالوهاب البياق ، المصدر نفسه ، ص ٤١٦ .
      - ١٩ ـ المصدر نفسه ، ج ٣ ، ص ٩٤ .

- ٢٠ المصدر نفسه ، ص ٤٩٥ ٦ .
- ٢١ ـ ادونيس ، المصدر السابق ، ص ١٩٢ .
  - ٢٢ ـ المصدر نفسه ص ٦٣٨ .
- ٢٣ ـ انظر ، مثلا ، د . عصام عبد علي ، مهيار الديلمي ، حياته وشعره ، بغداد ،
   ١٩٧٦ ص ٥٥ .
  - ۲٤ ادونيس ، اغاني مهيار الدمشقى ، ط ۲ ، بيروت ١٩٧٠ ، ص ٢٤ .
    - ٢٥ د . عصام عبد على ، المصدر نفسه ، ص ٣٧٤ .
      - ٢٦ ـ المصدر نفسه ، ص ٥٥ .
      - ٧٧ ـ ادونيس ، الاثار الكاملة ، ج ٢ ، ص ٤٠ .
    - ٢٨ ـ ديوان البياتي ، ج ٢ ، دار العودة ، ١٩٧٢ ص ١٥٥ ـ ١٥٦ .
  - ۲۹ ـ دیوان صلاح عبدالصبور ، ج ۱ ـ ۲ ، دار العودة ، ۱۹۷۲ ص ۲۶۹ .

# 30 — Cleanth Brooks, Modern Poetry and the Tradition, 1939, P.176.

- ۳۱ وليام . ك . ويمزات وكلنث بروكس ، النقد الادبي ، تاريخ موجز ، ج ٤ ، ترجمة : د . حسام الخطيب ومحيى الدين صبحى ، دمشق ١٩٧٦ ص ٢٢٢ .
- ٣٦ ـ د . صلاح فضل ، نظرية البنائية في النقد الادبي ، القاهرة ١٩٨٠ ، ص ٣٩ .

# الفصل الثالث **حدود البيت .. فضاء التدوير**

#### حداته الايقاع:

يتذكر معظمنا ذلك الفيض البهيج من النظريات حول ما يمكن ان تحققه الحداثة للقصيدة العربية ، خاصة فيها يتعلَّق بتلك الحرية الايقاعية التي تكفل لنا ، اعني للقصيدة ، الخروج من « أقمطة الخليل » كما يسميها محمد الماغوط .

لا شك ان ما أنجز في هذا المجال ، اي الوصول الى مساحات من الحرية الموسيقية ، شيء لا يستهان به ، لكنه يظل ، مع ذلك ، خروجاً محدوداً او محدداً .

لقد خرجت القصيدة العربية من خنادق الخليل حادة صاحبة لتدخل نهراً من موسيقى اكثر سعة وغنى وتنوعاً . واستطاع شعراء الحداثة المتميزون ان يحدثوا ، من خلال نماذجهم الشعرية ، صدمة ايقاعية لا عهد للمزاج السائد بها ، لا عهد للقصيدة بها ، واخيراً لا عهد للفكر النقدى بها ايضاً .

ومع ذلك فان تلك الصدمة بدت ، بعد حوالي ربع قرن ، وكأنها قد فقدت ما فيها من جدة واثارة . وسرعان ما صرنا نحصي عدداً كبيراً من الوعود التي لم تتحقق . ان الكثير من الامكانات التي تحدث عنها شعراء الحداثة العربية ونقادها لاثراء موسيقى القصيدة العربية ظلت ، في الغالب ، وعوداً لم ينجز إلاّ القليل منها على يد قلة متميزة من شعراء الحداثة العرب .

ما زال الشعراء العرب عموماً يعيشون على بعض ما غنمته القصيدة العربية في هجومها الاول في اتجاه الحداثة الموسيقية ، أعني تحديداً استخدام التفعيلة بدل البيت وتعدد القافية بدل التقفية الموحدة . لقد ظل معظم هؤلاء الشعراء يراوحون ، تقريباً ، عند منجزات قصيدة الرواد ، يقفون امام الفجوة الاولى التي فتحها السياب ورفاقه في جدار

العروض الخليلي دون ان يجرئووا، تماماً ، على توسيع هذه الفجوة ، او المرور منها للانخراط في ذلك الحقل الشائك الفسيح من الممكنات الايقاعية والرؤيوية .

لقد استبدلت القصيدة العربية الحديثة رتابة البحور السابقة بعضلة اخرى ، هي ضيق النهر الموسيقي الذي أثر ، الى حدٍ كبير ، على حركتها الايقاعية ، رغم ما بذله الشعراء المهمون من جهدٍ للتنويع داخل هذا الحيّز الضيق .

كان « الكامل ». ، في الخمسينات ، ملاذاً لمعظم الشعراء ، يوفر لهم الكثير من متطلباتهم الايقاعية وصياغاتهم العروضية . كان بحراً طيعاً ، لا وعورة فيه . وقد كتبت معظم القصائد ، في تلك الفترة ، على هذا البحر ، حتى صار ، « حمار الشعراء المحدثين » كما يقول د . ابراهيم أنيس () .

ثم صار للرجز ، في فترة لاحقة ، مكان الصدارة ايضا ، وذلك لما يتقبله من زحافات وعلل تكسر حدته ، وتقرّبه من النثر٣٠ .

اما «المتدارك»، و « المتقارب » فانهما يهيمنان ، في السنوات الأخيرة ، على معظم ما كُتب ويُكتب من شعر .

هناك عوامل عديدة تفسر شيوع هذا البحر او ذاك ، من هذه العوامل ما يرتبط بطبيعة الوزن الشعري نفسه ، او رصيده من التراث المنظوم ، ومنها ايضا ما يتصل بالشاعر ومستوى نضجه الفكري والوجداني .

وعموماً ، يمكن القول ان القصيدة العربية ، في أية مرحلة من مراحلها ، لم تكن تتجاوز ، في الغالب ، بحراً او بحرين يغطيان بعباءتيها الفاعلية الشعرية السائدة .

ومن مفارقات حداثتنا الشعرية ، ربما ، ان القصيدة القديمة ، رغم ضيقها الايقاعي ، كانت أكثر غني في تنوعها العروضي .

## البحور المركبة . . البحور المفردة :

ظل الشاعر العربي الحديث ، رغم محاولاته الخروج من هذا المأزق الايقاعي ، حبيس مجال موسيقي محدود ، طائراً يلطم بجناحيه الداميين جدران أقفاصه الصلدة . ولم تسفر محاولاته تلك ، تقريباً ، إلا عن انعتاق محدود ، او محاولة للرقص في غرفة ملأى بالشظايا .

لقد أخرج الواقع الموسيقي معظم البحور المركبة ، او البحور الممزوجة " كما تسميها نازك الملائكة ، من دائرة الفاعلية والتأثير بشكل يكاد يكون تاماً . واقتصر التشكيل الموسيقي ، في معظم الكتابات الشعرية ، على البحور المفردة او ، ما أصطلح عليها ، بالبحور الصافية .

نظرياً ، لم يبق إلا ثمانية بحور شعرية فقط يمكن ان تسهم في تشكيل ايقاع القصيدة الحديثة ، اما عملياً فان نصف هذا العدد ، او أقل من ذلك ، هو ما يؤدي دوراً موسيقياً واضحاً في شعرنا الحديث .

ازاء هذا الواقع جرت محاولات عديدة للتغلب على هذه المعضلة الايقاعية ، فقد جرَّب عدد من الشعراء المتميزين التنويع في ايقاع القصيدة وتخفيف رتابتها الناتجة عن محدودية البحور المستعملة . ومع جدية هذه المحاولات فانها ظلت ، رغم ذلك ، محدودة وعاجزة عن الوصول الى نتائج عميقة في هذا المجال .

ربما كان السياب وادونيس أسبق من سواهما في الوقوف ، عملياً ، على ضحالة النهر ، أعني افتقار القصيدة الحديثة الى الشراء الموسيقي والمنوع . ولقد جسَّد هذان الشاعران موقفها ، ازاء هذا المأزق ، في محاولات عملية للخروج من دائرة البحور المفردة ، والافادة مما تختزنه البحور المركبة من ماء ، وتموج .

كانت قصيدة « ها ها هو » للسياب محاولة مبكرة للخروج من الزجاجة . كانت انتفاضة الطائر في الشرك ، ومسعى للعثور على منفذ يفضى الى الأفق :

تنامين أنت الآن والليلُ مقمرُ أغانيه أنسام وراعيه ، مزهرُ ، وفي عالمِ الأحلام ، من كل دوحةٍ تلقّاك معبرُ

وبابٌ غفا بين الشجيرات اخضر<sup>(١)</sup>

ومع ذلك فانها محاولة محدودة جدا ، لم يستطع السياب فيها ان يحدث خرقا واضحاً للركود السائد في ايقاع القصيدة . واذا استثنينا البيت الرابع من هذا المقطع فان الأبيات الاربعة الأخرى لا تعدو كونها أبياتاً عمودية تماماً ، أو ، على الأصح ، بيتين عموديين موزعين على الطويقة الحديثة .

والسبب ، في ذلك ، يكمن في طبيعة البحور المركبة عموما ؛ فالوحدة الموسيقية فيها لا تتكون ، كما في البحور المفردة ، من تفعيلة واحدة بل من تفعيلتين مختلفتين ، لذلك فان الشاعر مضطر الى تكرارهما معاً كوحدة موسيقية .

ان ذلك يعني ان الشاعر ليس حراً تماماً في استخدامه تفعيلة واحدة من البحر المركب . بعبارة اخرى ان البحور المركبة لا تتيح للشاعر مرونة كافية يستخدم فيها الوحدة الموسيقية التي يريد بطلاقة ووفق ما تمليه عليه اجواء التعبير وحالة الكتابة .

وبذلك فان طواعية البحور المفردة تنخفض انخفاضاً بيّناً عند استحدم المبحور المركبة . فلو افترضنا ان الشاعر قد استخدم « المتقارب » ، وهو بحر مفرد ، في كتابة قصيدته مثلاً فان لديه ، في هذه

الحالة ، وحدة موسيقية هي « فعولن » يمكن تكرارها ، نظرياً ، الى ما لا نهاية . وفي ظروف شعرية عملية يمكن للشاعر ان يستخدم هذه التفعيلة مرة او مرتين او ثلاثاً او اربعاً وهو المدى الموسيقي المعتاد في الشطر التقليدي من هذا البحر .

واذا كان في امكان الشاعر ان يفتت الشطر المكتوب على البحر المتقارب مثلاً الى اربعة خيارات موسيقية ممكنة ، فان هذه الامكانية تنخفض ، عند استعمال بحر مركب آخر كالطويل مثلاً ، الى النصف اذ لا يكون في وسع الشاعر ان يكرر « فعولن » وحدها ، ولا يمكنه ، كذلك ان يكتفي بتكرار « مفاعيلن » منفردة . ان الحالة الاولى ستضعه في مواجهة بحر مختلف هو « المتقارب ». كما انه في الحالة الثانية سيجد نفسه في سياق بحر الهزج ، وكلاهما بحر مفرد وليس مركبا .

على الشاعر ، اذن ، ان يستخدم الوحدة الموسيقية المركبة كاملة . اي ان التعامل مع « فعولن مفاعيلن » يتم على انها تشكيلة موسيقية واحدة لا تشكيلتان مختلفتان . وبناء على ذلك فان « الطويل » لا يعود بحراً مكوناً من تفعيلات اربع ، مع انه كذلك في صورته المطلقة . بل يصبح بحراً من تشكيلتين او وحدتين موسيقيتين، كل واحدة منها تتكون من « فعولن مفاعيلن » معاً .

اما محاولات ادونيس ، وهي محاولات متعددة نسبياً ، فانها تجسد براعته المعهودة ، وتعكس دراية عروضية عالية . لكنها ، مع ذلك ، لا تنجو ، تماماً ، مما تفرضه البحور المركبة ، عادة من عنت وضيق .

في « فصل الدمع » من قصيدته الطويلة « الصقر » يستخدم ادونيس بحراً مركباً هو « البسيط » .

طاغ ٍ ادحرجُ تاريخي واذبحُهُ على يديُّ ، وأحييهِ ،

ولي زمنُ اقودهُ ، وصباحاتُ اعذبها أعطي لها الليل ، أعطيها السراب ، ولي ظلٌ ملأتُ به ارضي يطولُ ، يرى ، يخضرُّ ، يحرقُ ماضيه ويحترقُ مثلي ، ونحيا معاً ، نمشي معاً وعلى شفاهنا لغةٌ خضرا

ونحياً معاً ، نمشي معاً وعلى شفاهنا لغة خضراء واحدة لكن أمام الضحى والموت نفترقُ (٠)

يعكس هذا المقطع مقدرة ادونيس الفائقة على اخفاء جهده ، او على الأصح ، مهارته وصنعته ، فالأبيات ، على الرغم مما فيها من تدفق ظاهري وجمالية عالية ، تخفي في ثناياها احساس ادونيس بوعورة البحور المركبة . ان نظرة متأملة ستكشف ان الأبيات السابقة ، رغم براعة الشاعر في الربط بينها لتبدو كياناً متجانساً ظلت تحاول الانعزال عن هذا الكيان ، والتمايز ، موسيقياً وتعبيرياً ، عنه .

وواضح ان الشاعر قد أدرك هذا المأزق منذ البدء ، فحاول تجنبه أو اخفاءه او التغلب عليه . لقد أراد ادونيس ان يلجأ ، جزئياً ، الى التدوير ليتيح مجالاً موسيقياً أرحب يمكن فيه تكرار الوحدة الموسيقية المركبة « مستفعلن فاعلن » بمرونة نسبية . لذلك فهو قد تجنب التقفية في الأبيات الأربعة الأولى ، ولم يستخدمها إلا في مكانين هما البيتان الخامس والتاسع فقط .

اضافة الى ذلك ، فان الطريقة التي اتبعها الشاعر في توزيع الأبيات على الصفحة تمثل ، هي الأخرى ، محاولة لفرض طريقة واحدة في قراءتها . اي ان القارىء لا يجد أمامه ، تقريباً ، نصاً مفتوحاً على خيارات عديدة في القراءة . لقد فعل الشاعر ذلك ، كما يبدو ، تجنباً للوقفات التي تستدعيها العروض والضرب ( فعلن ) في النهايات

المفترضة للأشطر , على القارىء ، اذن ، ان يتابع القراءة . واذا كانت الأبيات لم تندغم ببعضها ايقاعياً وعضوياً فلا أقل ، بالنسبة للقارىء ، من دمجها بفعل القراءة التي يريد لها الشاعر ان تكون متلاحمة مستمرة .

ومع هذا الجهد البارع فان هذه الأبيات لا تبعد ، كثيراً ، عن ان تكون أبياتاً عمودية مرسلة إلا في موضعين . ان اعادة ترتيبها ، على الصفحة بطريقة اخرى يستدعيها السياق العروضي ودواعي الوزن ستكشف لنا ، بيسر ، ما اردنا التوصل اليه :

طاغ ادحرج تاريخي وأذبحه على يديً ، واحسيه ، ولي زمن القودُهُ ، ، وصباحات اعذبها

اعطي لها الليل ، اعطيها السراب ، ولي

ظـل مـلأتُ بـه ارضـي ، يـطولُ يـرى يخـضـرُ ، يحـرقُ مـاضـيـهِ ، ويحـتـرقُ

يحصر، يحترق مناصية، ويحتثرق مشلي ونحييا معياً، نميشي منعياً وعيلي

شفاهنا لغةً خضراء واحدةً لكن امام الضحى والموتِ نفترقُ

ان الأبيات ، كما هو واضح هنا ، تنقسم الى مجموعتين تنتهي اولاهما بقافية البيت الثالث ، بينها تنتهي المجموعة الثانية بقافية البيت الاخير . ان القافية الاولى قد توحي ـ اضافة الى احساسنا السابق بان الأبيات عموماً تنزع الى الابتعاد عن بعضها ـ بان هاتين المجموعتين لا رابط عضوياً بينهها .

## التضمين وتلاحم النص:

ومن أجل ان يتلافى الشاعر ذلك فقد وقّر صلة ، وإن لم تكن عميقة تماماً . تربط بين أبيات المجموعتين . لقـد كان التضمين هو الوسيلة التي اختارها الشاعـر لاداء هذا الـدور ، والتي جعلت المعنى

مشتركاً بين البيت الشالث والبيت الرابع ( ويحتسرق / مشلي ) . والتضمين ، في حقيقة الأمر ، لا يتوقف عند هذا الحد ، ولا يقتصر على البيتين الثالث والرابع . لقد استعمله الشاعر ، كذلك ، لتوفير الصلة بين البيتين الأول والثاني ( ولي زمن / أقوده ) ، وكرر استخدامه ، ايضا ، للربط بين البيت الثاني والبيت الثالث ( ولي / ظل ملأت به ارضى ) .

ومع ذلك فان هذه الاستخدامات للتضمين ، هنا ، لم تمنح الأبيات ما تحتاجه من عمق وتلاحم ، وبدت شكلية وتفتقد ما تتميز به كتابـات ادونيس ، غالباً ، من اثارة وحيوية .

لقد حظيت جهود ادونيس ، في هذا المجال بنجاح نسبي قياساً الى محاولات زملائه ، كالسياب مثلاً ، إلا انها ، من ناحية اخرى ، ظلت جهوداً تتسم بقدرٍ عال من القصدية والبراعة دون ان ترتفع لتكون تجربة وجدانية فيّاضة . ظلت محاولة واعية وبارعة للعثور على شكل عروضي للوجدان دون ان تصبح وجداناً يبتكر شكله الموسيقي بعنف وانثيال صادقين .

واستجابة لهذا الاحساس بالرتابة والضيق الموسيقي جرت محاولات اخرى ، اضافة الى استخدام البحور المركبة ، للخروج من هذه المعضلة .

قام عدد من الشعراء بجهود واضحة لاثراء القصيدة العربية إيقاعياً او ، على الأقل ، للتخفيف من ضآلة نهرها الموسيقي . ان استخدام التدوير ، مثلاً ، او الاستعانة بالنثر ، داخل النسيج الشعري ، أو الافادة من المقطعات الكلاسيكية في كتابة النص الشعري الحديث . ان كل ذلك لا يمكن النظر اليه في معزل عن هذا المجهود الشاق الذي بُذِل من أجل حفر المجرى من جديد . واضافة ماء الايقاع إليه مرة اخرى .

يمكننا القول ان تجربة القصيدة المدورة او ، على الاصح ، تجربة التدوير من المحاولات الواضحة لتلوين البناء الموسيقي للقصيدة العربية الحديثة ، ولاحداث شيء من الخضخضة لنبضها الايقاعي الذي بدا مستقراً وقليل التنوع ايضا .

لقد حاول الشاعر العربي الحديث ، من خلال التدوير ، ، ان يفتح ابيات قصيدته على بعضها البعض . حاول ، بعبارة اخرى ، ان يترك لماء الشعر وخضرته ، بعد ان ازال عن طريقها مصدات التقفية ، ان ينحدرا طليقين ، ملتحمين ، ليشدا انسجة المقطع الشعري ، ويغمرا فجواته .

غير ان هذه التجربة كانت تتعرض ، احياناً ، الى الأذى ، فتكاد تصبح ، على أيدي البعض من كتابها ، شكلًا جاهزاً لقصائد كاملة ؛ أعني اطاراً قاسياً يخنق ما في لوحة الروح من غنى في التفاصيل ، وظلال مشتعلة ، وعراء يضج بالدلالة .

صرنا نرى الكثير من الصياغات التعبيرية التي يستدرج بعضها بعضا مدفوعة بفيض عروضي دافق ، ومزحومة بالاضافات والصفات التي لا يستدعيها ، في الغالب ، غير الحاجة لملء الثغرات في السياق الوزني بدل ان يكون الدافع الى هذه الصياغات والأبنية هو الاستجابة الحية لايقاع الروح وحركتها الداخلية .

تبدو القصيدة المدورة ، أحياناً ، وكأنها قد استحالت الى اناء ، جاهز لاستقبال تجارب الشاعر كلها ، سواء اكانت هذه التجارب تأملية أم درامية ، غنائية أم فلسفية عوضاً عن ان يكون التدوير ، كها يفترض ، تنويعاً عميقاً لايقاع القصيدة وكسراً لرتابتها .

هل نحن ، ثانیة ، امام شکل عروضی جاهز ؟

- \_ امام معضلة القالب الشعري المعد سلفا ؟
- وفي مواجهة هذا الشكل الشابت ، ألا يحق لنا ان نرفع تلك الاعتراضات الفنية والجمالية ذاتها التي واجهنا بها الشكل الكلاسيكي الجاهز؟

لنا ، اذن ، ان نطالب ، من جـديد ، بـان يكون « شكـل » التجربة منبعثاً عن التجربة ذاتها ، ان يكون اشعاعاً صادراً عنها ، لا شكلًا سابقاً عليها ، او اطاراً تابعاً لها .

## فضاء التدوير:

يبدو لي ، احياناً ، ان هناك فرقاً ، من نوع ما ، بين التدويسر والقصيدة المدورة . وهذا الفرق لا يكمن في الأساس العروضي لهما ؟ اذ انهما ، معاً ، يستندان الى مبدأ التدوير وتدفق البيت الشعري ونموه نمواً يثريه عروضياً ، وبنائياً ، ووجدانياً .

ان الفرق الذي اعنيه ، هنا ، هو فرق في الشكل الذي يكتسبه التدوير او ينتهي اليه .

يظل التدوير امكاناً قابلاً للتشكل والتعدد حسب التجربة وانسجاماً مع تدرجاتها اللونية والروحية والفكرية . انه ، في هذه الحالة ، مدى مفتوح ، يتسع او يضيق ، يتوتر او يرتخي ، يتشطى او يلتئم . وفي كل هذه المستويات لا يصغي الشاعر إلاّ الى إيقاعه الداخلي ، وما فيه من ضجيج ، او صمت ، او هوىً . بكلمة اخرى ، يظل التدوير « حاجة تعبيرية ، وموسيقية لتحقيق ايقاع التجربة »(٧)

اما القصيدة المدورة فهي امكانية محددة أو ، على الأصح ، وقوف بالتدوير عند حافة حادة ، وتحويله الى شكل منته ، جاهز ، صلب . فالقصيدة المدورة ، لذلك ، اطار مغلق ، يُحتوي النص الشعري من مفتتحه وحتى نهايته . وهي ، مع ذلك ، احد التنويعات المنعشة التي

يمكن انبثاقها من التدوير وما فيه من كمونٍ وتفرعات ممكنة .

يقدم التدوير للشاعر امكانية ايقاعية مفتوحة ، تماشي نمو نفسه ودرجاتها في القصيدة الواحدة ، كما تماشي تفتّح رؤياه ، وتضافرها عبر اعماله الشعرية في ترابطها وتناميها .

والتدوير قد يجيء مقطعاً منفرداً ، او جزءاً من مقطع . وقد يكون قصيدة كاملة ، او لا يأتي إلاّ جزءاً منها فقط حسب تجربة الشاعر وما تختزنه من توتر ، وتفاوت ، وانثيال .

لقد كانت قصيدة ادونيس ، « هذا هو اسمي » ( انقلة واضحة في البناء الايقاعي للقصيدة العربية الحديثة ، وهي قصيدة تنتمي الى التدوير دون ان تكون قصيدة مدورة تماما ، تفيد من طاقته الكامنة دون ان تحوله الى شكل عروضي ثابت . لقد كانت تشكيلاً إيقاعياً بالغ النضارة والتنوع استطاع فيه ادونيس ان يجذب الى ضوئه الكثير من الشعراء ( ) وهو يحاول ان يزيد من سعة الارض الايقاعية لقصيدته .

في « هذا هو اسمي » نجح ادونيس ، حقاً ، في ان يقدم انجازاً إيقاعياً صعباً ليس من السهل مجاراته او تقليده :

- فهو ، أولاً ، لم يستخدم في التدوير بحراً من البحور المفردة ، أي تلك التي تقوم على تكرار تفعيلة بعينها ، بل اعتمد بحر الخفيف لهذا الغرض ، وهو من البحور المركبة .
- وقد دفع ادونيس هذا البحر، ثانياً. الى اقصى مدياته الايقاعية الممكنة، باستخدامه الكثير من الزحافات والعلل، وذلك للسيطرة على رتابة هذا البحر ومنح القصيدة ايقاعاً مؤثراً.
- \_ ثالثاً ، لم يلجأ الشاعر الى التدوير إلا في مقاطع معينة من القصيدة . وكان ينسل منها ببراعة لينهي المقطع المدور بأبيات تتفاوت في الطول والتقفية حيناً ، او ذات طول وقافية موحدين حيناً آخر .
- \_ اضافة الى ذلك ، كان الشاعر ، رابعاً ، يكتب مجموعة من الأبيات

ذات نبض غنائي آسر يحفل بالنشوة والفجيعة والجمال . وكان يراوح في كتابتها ، بين الرمل ، والرجز ، والمتدارك لتفصل بين المساحات المدورة في قصيدته وتكبح مما يمكن ان يتولد عن التدوير المستمر من وعورة او رتابة .

- خامساً ، من أجل توفير المزيد من التنوع والحركة النفسية والوجدانية للقصيدة أخذ ادونيس يمازج بين الحلم والذكرى ، التساؤل ، الحوار ، الاغنية ، المناجاة . وبذلك كانت « هذا هو اسمي » نموذجاً فذاً في الافادة مما في التدوير من ثراء ايقاعي ومرونة تشكيلية دون تحويله الى قالب جاهز مغلق يحد من ايقاع القصيدة الحديثة ويسطحه .

لقد تركت قصيدة « هذا هو اسمي » تأثيراتها التقنية الواضحة على الكثير من تجارب القصيدة المدورة او على تجربة التدوير في القصيدة العربية الحديثة عموماً .

# الاحساس بمعضلة الوزن:

شغلت تجربة التدوير حيزاً واضحاً من الفاعلية الشعرية لـدى بعض الشعراء العراقيين ، وقد كان ذلك تعبيراً ، ربما ، عن احساسهم بمعضلة الوزن الشعري ، وضيق المجال الموسيقي للقصيدة الحديثة من جهة ، وتلمساً لما يمكن ان يقدمه التدوير من عون في اثراء القصيدة ايقاعياً ورؤيوياً من جهة اخرى .

يمثل حسب الشيخ جعفر ، دون شك ، الصوت الأعمق في هذا المجهود الجمالي والموسيقي . غير ان البياتي قدم ، في مجاميع شعرية متتالية ، إسهاماً حيوياً أيضاً ، رسخ ما بدأه حسب الشيخ جعفر في محاولاته المتميزة لكسر رتابة القصيدة الحديثة ، واستثمار ما في التدوير

من طاقات ايقاعية عالية .

ان شاعراً مثل حسب الشيخ جعفر ، وهو شاعر أصيل حقاً ، يمثل نموذجاً بارزاً لتقنية التدوير ، والقصيدة المدورة ، حين تحقق مستوى ممتازاً او تصل ، في احيان اخرى ، الى افق تتعثر فيه .

لقد كتب هذا الشاعر المترع بالحنون والشفافية قصائد بالغة الرهافة مثل: الرباعية الأولى ، الرباعية الثانية ، قارة سابعة ، هبوط اورفيوس ، اطار الصورة المتناثرة ، هبوط أبي نواس ، والرباعية الثالثة . ولعل هذه القصائد تمثل مديات مدهشة ، في نضجها الرؤيوي والتشكيلي والايقاعي معاً ، نتمنى ان يكون في مقدور حسب الارتقاء اليها مرة اخرى .

كان التدوير ، كما في مجموعته الثانية « الطائر الخشبي » (۱۰) طاقة إيقاعية ، شديدة التنوع ، واندفاعة جياشة صافية . لم يصبح ، بعد ، عادة او طقساً كتابياً . ولم يتحول الى قالب ، خارجي ، جاهز ، يحشر فيه الشاعر تجاربه وانشغالاته جميعاً . اي انه لم يصبح شكلاً ثابتاً هو « القصيدة المدورة » .

منذ ديوانه الثالث « زيارة السيدة السومرية » اعتمد حسب الشيخ جعفر القصيدة المدورة ، شكلًا لا يحيد عنه . فهو لا يكتفي بكتابة مقطع مدور او اكثر في القصيدة كها يفعل ادونيس ، او صلاح عبدالصبور ، او سامي مهدي في بعض نصوصهم الشعرية . او كها يفعل حميد سعيد في الكثير من قصائده دون ان يرتبها ترتيباً مدوراً ، كها سيتضح ذلك في الدراسة لاحقاً . ان ما يفعله حسب هو اللجوء ، غالباً ، الى تحويل التدوير الى « شكل » يحتضن القصيدة كلها .

غير ان حسب الشيخ جعفر يمتلك ، مثله في ذلك مشل البياتي الذي أفاد من تجربة حسب في هذا المجال دون شك ، مقدرة كبيرة على

استخدام جملة من التقنيات ، والحيل الاخاذة ، التي تقلل مما قد يتركه التدوير الطويل نسبيا ، او القصيدة المدورة من رتابة في الايقاع واجهاد القارى من جهة وتسهم ، من جهة اخرى ، في جعل التدوير اكثر تلوناً وحيوية .

في قصيدته « قارة سابعة »(١٠٠) ، على سبيل المثال ، يستخدم حسب الشيخ جعفر مجاميع من أبيات ، مقفاة ، تختلف في الطول وفي التقفية احياناً ، وهي تقنية سبقه اليها ادونيس في « هذا هو اسمي » كها أشرنا .

وهذه المقاطع لا تكون منفصلة عن كيان التدوير كله ، بل تنبثق عنه ، وتفضي إليه ايضاً ، اي انها تندغم في التدوير السابق عليها وتنفتح على التدوير الذي يليها :

اتسمعين ؟ الحبّ في السرير كالرحيل في السفينة ، القهوة في الصباح . . قهقهاتها الواعدة ، التصاقُ ثوبِ المنزل النديّ بالثديين ، تسريحتُها الهوجاء جارتي الفارعة الشقراء تطرق بابي ، عادة ، في الصبح تأخذ مني علبة الثقاب وفمها المنفرج الكبيرُ مثل الجرح يطفح بالرغاب

قلتَ افهمي الموقف ، ما الفائدة الان من البكاءِ ؟ انتظري ايتها الحمقاء هل ينكسر الحبُّ كما تنكسرُ الزجاجةُ الزرقاء ، هل يذوبُ في اصابعي كقبضةٍ بيضاء من أول ثلج ِ ؟

ان هذا المقطع يقصح عن تقنية اثيرة لدى حسب الشيخ جعفر كرر استخدامها في قصائد اخرى لا سيا في ديوانه « الطائر الخشبي » . انه ، هنا ، يجعل من هذه الأبيات القصيرة فسحة يسترخي فيها القارىء ، ويتخفف المقطع الشعري المدور من تدافعه العروضي وتشابك الجمل المتتالية ، وتداخل الاضافات ، والنعوت ، والظروف .

تقوم الأبيات القصيرة المقفاة ، اذن ، بدور مهم في لَم شتات هذا الدفق الايقاعي واحتضانه ، بُاعتبارها ، اي الأبيات ، مصدات يتجمع فيها ذلك الفيض الموسيقي واللغوي من جهة ، ويقف عندها القارىء ، من جهة اخرى ، ليتأمل استجابته لتأثير القسم السابق من القصيدة .

وقبل ان يسترسل الشاعر في أبياته المقفاة ، وقبل ان تبدأ في تأسيس نظام ايقاعي لها في وجدان القارىء وذاكرته . اي ، بعبارة اخرى ، قبل ان تصبح تكراراً جالياً مستقراً ، ينسرح الشاعر بالقارىء من جديد ، الى مقطع مدور آخر يكسر كل تشكيل ايقاعي محتمل قد تشكله هذه الأبيات المقفاة والمتفاوتة الطول ، كما يهدم كل ثبات موسيقي متوقع في ذاكرة القارىء .

وحين نتأمل القسم المدور الـذي يلي هـذه الأبيات نكتشف ان الشاعر قد وفرَّ لها ، من أجل ان يزيد من ثرائها ، نوعاً من التقفيات الداخلية دون ان تكون تقفيات ، بالمعنى التقليدي ، حقاً .

الا يحس القارىء ان الرويّ ، في كلمة « البكاء » يجد صداه ، واضحاً في كلمة « بيضاء » بالرغم من الاقواء الناتج عن اختلاف حركة الرويّ في الكلمتين ؟ كما ان الصوت الصادر عن الرويّ في كلمة « الخمقاء » .

من ناحية اخرى حاول الشاعر ان يحكم الصلة بين الأبيات

المتفاوتة الطول والتقفية من جهة ، وبينها وبين التدوير الذي يسبقها والذي يليها من جهة اخرى . اي ان هذه الابيات ليست مكتفية بنفسها إيقاعياً او بنائياً بل هي في تفاعل عضوي خلقه نسق التقفية الذي اعتمده الشاعر .

نلاحظ ، هنا ، ان الروي في كلمة « الهوجاء » وكلمة « الشقراء » المستخدمتين في المقطع القصير يجد تجاوباً صوتياً مكثفاً تثيره الكلمات التالية في الجزء المدور : (البكاء ، الحمقاء ، الزرقاء ، بيضاء الشقاء ) .

وفي قصائد اخرى ، يفسح حسب الشيخ جعفر المجال لتقنيات ختلفة مغايرة ، ليخلق ايقاعاً حديثاً لقصيدته يضمن لها التنوع والثراء .

ان الأوزان قد تتعدد في القصيدة المدورة الواحدة ، كما في قصيدة « الرباعية الثانية » وقصيدة « الرباعية الثالثة »(١٠٠ مثلاً ، حيث استخدم الشاعر ، في كلتا القصيدتين ، بحري المتقارب والرمل معاً .

واضافة الى اعتماد اكثر من بحر واحد يلجأ حسب الشيخ جعفر الى استعمال مهارات اخرى تزيد من ثراء الايقاع الشعري ، وتمنع التدوير من ان يتحول الى قالب ثابتٍ وخالٍ من التنوع . في قصيدته «هبوط أبي نواس »(۱) اعتمد الشاعر وزنين هما المتقارب والرجز في تراوح منعش للجو الايقاعي . واستخدم ، علاوة على ذلك ، القوافي الداخلية ومقاطع متعددة من الشعر القديم . وكان لكل ذلك اثر لا يمكن اغفاله في تعميق الاحساس بالتجربة الشعرية واقتناص نبضها الداخلي ، الذي يكتظ بالنزوع النواسي الى الجمال ، والتوتر والنشوة الخطرة .

أحياناً ، يقسم الشاعر قصيدته الى مجموعة من المقاطع المدورة

التي ينتهي كل مقطع منها بقافية تجد اصداءها في قافية المقاطع الاخرى ، كما في قصيدته « اطار الصورة المتناثرة »(١٠) .

تتكون هذه القصيدة من ثلاثة مقاطع مدورة ، وكل مقطع منها مستقل بنفسه ، غير انه يلتقي بالمقطعين الآخرين بقافية موحدة . ان المقاطع الثلاثة ، كلها ، تنتهي بقافية الراء التي تخلق تصادياً صوتياً يربط بين هذه المقاطع من خلال الكلهمات التي تختتم بها المقاطع المدورة : الكدرة ، الكدرة ، النكرة .

اضافة الى تعدد الأبحر ، يحاول حسب الشيخ جعفر استخدام عدد من الوسائل الاخرى ، لاغناء تجربة التدوير لديه: كالتقفيات الداخلية والحوار والمناجاة والحلم والذكرى. وهي أمور أشرنا الى استخدام ادونيس لها في قصيدته « هذا هو اسمى » .

# التدوير طقسا ثابتا :

ومن ناحية أخرى لا بد لنا ان نذكر ان قصائد حسب الشيخ جعفر المدورة . وعلى الرغم من شاعريتها الثرة ، تحوَّلت في بعض غاذجها المتأخرة خاصة الى عادة شعرية ، سقطت تحت هيمنة الاطمئنان الى طريقة جاهزة في الكتابة : القصيدة المدورة . وبدأ التدوير ينتقل ، الى مرحلة حرجة : أن يصبح طقساً ، أو شكلاً مقدساً ونهائياً ، بعد أن كان ، لدى حسب الشيخ جعفر تحديداً ، تجربة نامية ، ، بالغة الحيوية والصفاء . لو تأملنا ، مثلاً ، هذا المقطع من قصيدة « في ادخال المدن »(۱) .

نختبئ في دغل ِ المدن الرعدِ ، نقتسمُ القطراتِ الأخيرةَ ، في القدح ِ المتواطيءِ ، تُلقى الرياحُ الشديدةُ أوراقها فوق اكتافنا في عواصم منهكةِ الخصرِ ، ان التوقف عند الجذور المجعدةِ الوجهِ ، آن التوحد باللهبِ المتطاول . .

لوجدنا ان الصفات المتتابعة وصياغات الاضافة تخنق الكثير مما في هذا المقطع من مغامرة ، وتردد ، ولهفة مذعورة .

إن الصفات التي استخدمها الشاعر حسب في الأبيات السابقة لم تكن ذات فاعلية جمالية أو فكرية كبيرة : القطرات الأخيرة ، القدح المتواطيء ، الرياح الشديدة ، اللهب المتطاول . وهي ، اذا استثنينا ما في « القدح المتواطىء » من غرابة نسبية ، من مألوف القول الشعري ، ومن مدخراته التعبيرية الجاهزة . ويدفع الشاعر بهذه الصفات الى مداها الاقصى من الشيوع ، والعمومية في قوله :

- \_ عواصم منهكة الخصر.
- \_ الجذور المجعدة الوجه .

لا شك ان الصفة ، في الشعر ، ذات حدين ، او ذات طبيعة مزدوجة ؛ فهي حين تكون جديدة ، مفاجئة ، مشحونة ، يمكنها ان تمنح العبارة فيضاً من الحيوية والتأثير ، وتسهم في تعميق الجو الشعري ، وخلق مرتكزاته التي تشد القارىء وتثري مخيلته .

أما حين يكون الدافع الى استخدام الصفة في الشعر ردم الفجوات العروضية ، كما هو الحال مع المقطع السابق لحسب الشيخ جعفر ، فانها لا تفقد فاعليتها فحسب ، بل تصبح عبئاً على النص الشعري : اغطية صدئة ، أو ورقاً يابساً يطمس ما في العبارة الشعرية من ايماء خاطف .

### التدوير في سياق اشمل:

قليلة هي القصائد التي اعتمد فيها البياتي على التدوير اعتمــاداً

كلياً ، ربما باستثناء قصيدته « عن موت طائر البحر »(١٠٠) . ان التدوير لديه ، منذ ديوانه « كتاب البحر »(١٠) لا يتجاوز ، في الغالب ، مقاطع معينة من القصيدة الواحدة .

والبياتي ، بما عُرف عنه من حيوية شعرية دائمة ، أفاد كثيراً من تجربة حسب الشيخ جعفر ، في مجال القصيدة المدورة . غير انه ، كعادته في هضم مؤثراته ومصادره الثقافية ، قام بدمج ذلك كله في سياق رؤيوي أشمل وتجربة اكثر تعقيداً .

لقد ادرك البياتي ، كما ادرك حسب الشيخ جعفر ايضاً ، ما يمكن ان يقود اليه التدوير الطويل من رتابة ، فاحتال على ذلك بجملة من التقنيات التي تضفي على التدوير حيوية وجمالاً . انه ، عموماً ، يستخدم الكثير من الوسائل التي مرَّ ذكرها لدى ادونيس وحسب الشيخ جعفر ؛ كالمزاوجة ، بين الطريقة الكلاسيكية والحديثة ، الجمع بين أكثر من وزنين شعريين او بين الشعر والنثر ، استخدام الأبيات المقفاة والمتفاوتة الطول ، اغناء القصيدة بالقوافي الداخلية اضافة الى وسائل اخرى سبق لي ان عالجتها بافاضة في مكانٍ آخر (١٠٠٠) .

سأكتفي ، هنا ، بايراد مثالين قد يكونان نافعين في الكشف عن استخدام البياتي للتقفيات الداخلية ، وهي تقنية يوليها البياتي عناية خاصة في ما يكتب من قصائد تفيد من التدوير .

في قصيدته « اولد واحترق بحبي »(٢٠) نقرأ هذا المقطع الافتتاحي المدور :

تستيقظُ « لارا » في ذاكرتي : قطّاً تتريّاً يتربصُ بي ، يتمطّى ، يتثاءبُ ، يخدشُ وجهي المحمومَ ويحرمني النومَ ، اراها في قاع ِ جحيم ِ المدنِ القطبيةِ تشنقُني بضفائِرها وتعلّقني مثلَ الأرنبُ فوقَ الحائطِ مشدوداً في خيطِ دموعي . اصرخُ « لارا » فتجيبُ الريحُ المذعورةُ « لارا »

إن قراءة هذه الأبيات (تفحُصها يكشفان عن نظام تقفوي داخلي اعتمده البياتي وهو نظام ، رغم خفائه الظاهري ، ذو ثراء نغمي واضح الى حد كبر .

في هذا المقطع يلتزم الشاعر تقفية ثنائية يمكن ايضاحها بترتيب الأبيات ترتيباً جديداً يراعي ذلك النظام التقفوي ويزيده جلاءً :

تستيقظُ « لارا » في ذاكرتي

قطًا تتريًّا ﴿ يتربصُ بِي ،

يتمطّى ، يتثاءبُ ، يخدشُ وجهي المحموم

ويحرمني النوم

اراها في قاع ِ جحيم المدن القطبيةِ تشنقُني

بضفائرها وتعلقني

مثل الأرنب فوق الحائط مشدوداً في خيط دموعي

اصرخ « لارا »

فتجيب الريحُ المذعورةُ « لارا »

### ثراء التقفيات الداخلية :

من المؤكد انني لا اعني ، هنا ، ان أبيات هذا المقطع المدور تستقل بتكوينها العروضي وتقفياتها استقلالاً تاماً ، لأن بعض هذه الابيات لا تقبل التقطيع العروضي التقليدي منفردة ، وإلاّ لما جاز لنـا ان نطلق عليها صفة التدوير اصلاً .

إن ما أردت إيضاحه ان هناك ثراءً صوتياً ، وعمقاً في الايقاع

يرجع الى افادة الشاعر من استخدام التقفيات الداخلية .

من الواضح ان البيتين الأولين لا يشتركان بتقفية تامة ، غير ان « ياء » المتكلم في « ذاكرتي » و « بي » تقوم مقام التقفية لما تتضمنه من مدى صوتي يضم هذين البيتين معاً .

أما البيتان الثالث والرابع فان « الميم » يؤدي دور الروي في الربط نغمياً بينهما ، دون أن يقلل من ذلك ان حركة الواو الذي يسبق الروي لا تتجانس ، تماماً ، في الموضعين .

واذا كانت تقفيات الأبيات الأربعة السابقة لا تنسجم انسجاماً كاملاً ، مع الأعراف التي ثبتها الفهم التقليدي للقافية ، فان الشاعر ، في البيتين الخامس والسادس ، يستخدم التقفية استخداماً مؤثراً . انه يستخدم « النون » في الكلمتين « تشنقني » و « تعلقني » ، ويضيف اليها كذلك حرف القاف الذي يسبق النون في هاتين الكلمتين . وبذلك تتكاتف حروف ثلاثة هي ( القاف + النون + الياء ) في خلق غنى صوتي يرتفع بالبيتين الى ذروة ايقاعية دالة تعكس نمو التجربة ووصولها ، في هذين البيتين ، الى نقطة حرجة ، حيث تتجسد علاقة الشاعر بحبيبته « لارا » في هذا التلاحم الذي يرتفع ، على يديها ، الى مستوى الموت .

ويختتم البياتي هذا المقطع فيختار للبيتين الأخيرين منه اسم «لارا » كلمة ينتهيان بها , وكأنه يريد لهذا الاسم ، وهو بؤرة القصيدة ومركز حركتها ، ان يشع ويتشظى في كل اتجاه من خلال حرف « الراء » المشبع بحركة المد النائحة ، والتي تفتح ذاكرة القارىء على مخزونها من اصداء القوافي المطلقة في شعرنا القديم .

وفي المقطع الاخير من قصيدة « حب تحت المطر »(٢١) يوظف البياتي التقفيات الداخلية بكثافة واضحة ويستثمر ، ايضا ، ما في الأفعال

من حركة غزيرة لتسهم في تعميق الاحساس بالايقاع وتوتره:
شاحبة كالوردة تحت عمود النور رآها جاءت
قبل الموعد. كانت في معطفها المطريّ الأزرقِ
قبّلها من فمها سارا. قالت « فلنسرع » ضحكا
دخلا باراً ، طلبا كأسين . اقتربت منه ، وضعت
يدها في يده . قالت عيناه لها «حبيني » غرقا
في حلم : فرآها ورأته في أرض اخرى تحرقها
في حلم : فرآها ورأته في أرض اخرى تحرقها
شمسُ الصحراء . ابتسها ، عاداً من ارض الحلم . اراها
صورته بلباس البدو الرحّل قالت « منْ انت ؟ »
أجاب : « أنا لا أدري » وبكى . كانت صحراء حمراء
تمتد وتمتد الى ما شاء الله

لتغطي خارطة الاشياء

أول ما يلفت النظر ، هنا ، صوت الهاء ؛ فهو ينتشر في هذا المقطع انتشاراً واسعاً ، ويطغى على الحروف الاخرى تقريباً . ان الكلمات التالية : (رآها ، معطفها ، قبلها ، يدها ، لها ، فبرآها ، تحرقها ، أراها ) تطلق الشحنة الصوتية للهاء الى أقصاها بفعل الألف المعدودة وكذلك فان حرف الهاء المتصل بالكلمات : (منه ، يده ، عيناه ، رأته ، صورته ) . يشتمل ، بدوره ، على طاقة صوتية ، وان كانت بدرجة أقل ، شاركت في تعميق ثراء المقطع صوتياً . من جهة اخرى ، لو تأملنا الكلمات السابقة ، لا سيما المجموعة الاولى منها بوجه خاص ، فاننا نكتشف ان ذلك الثراء الصوتي يتجسد ، ايضاً ، على شكل ثراء إيقاعي ناتج عن وزن الكلمات ، وتوزعها موسيقياً على مجموعة من التفعيلات . ان الكلمات : (معطفها ، قبلها ، تحرقها )

تندرج تحت مظلة إيقاعية واحدة هي (متفعلن: ـ ن ن ـ) اما وزن الكلمتين (فمها، يدها) فهو: (فعلن: ن ن ـ) وتقع الكلمتان (رآها، اراها) في اطار تفعيلة: (فعولن: ن ـ ـ ) وبذلك يتضافر وزن الكلمات وانتهاؤها بالهاء والألف على تعميق غناها الصوتي والايقاعى.

وحين ننتقل الى الأفعال المستخدمة فاننا نلحظ كثرتها أولاً ، ( ٢٩ فعلاً ) وتقاربها تقارباً شديداً ثانياً . ان المقطع كله يبدو في حركة ضاجة مقلقة بسبب هذه الأفعال . ومن جانب آخر فان هذه الافعال تتوزع على نسقين وزنيين اساسيين : فالمجموعة الاولى : (جاءت ، كانت (مرتين)، قالت (ثلاث مرات) ، سارا ، عادا) يقف كل فعل منها معادلاً للوحدة المؤسيقية : (فعلن : \_ \_ ) . كها ان افعال المجموعة الثانية : (ضحكا ، دخلا ، طلبا ، غرقا ، وضعت ) تجسد وحدة موسيقية اخرى هي (فعلن : ن ن \_ ) .

وهكذا استطاعت هذه الافعال ، بسبب من غرازتها ، وتتابعها الشديد ، وتوزعها على وحدات زمنية متجانسة ، ان تثري ايقاع المقطع المدور وتزيد من ترابطه .

اضافة الى ذلك فان هناك قافية صريحة استخدمها البياتي هي الراء في الكلمتين « سارا » و « بارا » .

وفي ختام المقطع يفيد البياتي ، كها يفعل ادونيس وحسب الشيخ جعفر ، من طاقة التقفية والأبيات المتفاوتة الطول بطريقة بارعة . والملاحظ ان الثراء الصوتي ، في هذه الابيات لا تمثله الكلمتان : (حمراء ، الأشياء ) فقط بل يتجسد ، أيضاً في الكلمتين (صحراء ، شاء ) وما فيهها من امتداد صوتي ، او ليونة تتصادى مع كلمات اخرى ، في المقطع ، تحفل بالامتداد واللين والتموج .

### التدوير مفروضا:

لقد استطاع البياتي ، عموماً ، ان يبلغ مستويات متميزة في الكثير من قصائده التي اعتمد فيها التدوير وأفاد من طاقته الايقاعية ، دون ان يحوله الى شرك عروضي منصوب سلفاً .

ومع ذلك فان بعض تجازبه في هذا المجال ، لم تكن منبثقة ، تماماً ، عن تجربة مركبة تستدعيها ، او موقف يقوم على حركة درامية نامية . في المقطع الرابع من قصيدة « حجر التحول »(١٠٠) مثلاً يقول البياتي :

اشطرُ قلبي نصفينِ ، واعطي نصفاً : رحلاتِ الشعرِ الكونية والبحر وعمالَ وفلاحي وطني وربيعَ الأرضِ الثائر والشعراء المسكونين بنارِ الشعرِ الزرقاءِ ، ونصفاً : معبوداتي وقضيةَ شعبى العربي الخارج من منفى التاريخ . .

لا أظن ان في طبيعة هذه التجربة ما يستوجب كتابتها بطريقة مدورة . انها تجربة تقوم ، تقريباً ، على هاجس نثري ترتفع فيه نبرة المنطق ويهيمن عليه مصطلح الكتابة السياسية . ان جمرة الشعر ، هنا ، بعيدة المنال ، مخبوءة ، باردة .

هذا المقطع يتحدث بنبل لا حدود له عن رموز وأفكار وشخصيات لا خلاف حول اهميتها . غير انها لم تصبح جزءاً من شاعرية النص وثرائه الوجداني . ولم تندغم ضمن سياقه او تسهم في تحريكه ، ونموه .

تجسد هذه الرموز والأفكار والشخصيات حالة من الغياب الكامل عن النص ، لأن وجودها لا يتجاوز حديث الشاعر عنها والأخبار عن انتمائه إليها . اما فعلها الشعري ، وما يشيعه من عنف ، وتضاد ، وتناغم فأمر لا يظهر جلياً هنا .

ان المقطع يمكن كتابته بطريقة اخرى غير التدوير ، إذ انه لا يقوم ، تقريباً ، على تجربة درامية ، تشتمل على عناصر النمو ، والتضاد . لذلك لم يرتفع نبض التدوير فيه الى المستوى المتميز الذي حققه البياتي في قصائد اخرى .

مع ان حسب الشيخ جعفر والبياتي ، كما رأينا في الصفحات السابقة ، اهتما ، أكثر من سواهما في اعتماد التدوير لاغناء القصيدة الحديثة في العراق ، إلا ان هناك إسهامات ، لشعراء آخرين ، لا يمكن اغفالها .

ان سامي مهدي وحميد سعيد ، على سبيل المثال ، قد شاركا مشاركة واضحة في التعبير عن قلقها الايقاعي ، ومحاولة الانفلات من سياج الايقاع المحدود ، للانخراط في مدى ايقاعي واسع منفتح ، شديد المرونة .

### التجربة المفردة . . والتجربة المركبة :

لقد كتب سامي مهدي بعض القصائد المدورة بدأها بقصيدة « الغائب » (۱۳ المنشورة في ديوانه الثاني « أسفار الملك العاشق » . ثم أخذ يكرر التجربة في دواوينه اللاحقة .

غير ان ما يجب الالتفات اليه ، في تجربة سامي مهدي ، ان التدوير يأتي ، غالباً ، دفقة واحدة قصيرة ، ان قصيدته تجسد ، في معظم الاحيان ، تجربة مفردة ، يسهم السرد في تشكيل معظم نسيجها ، او يقوم الحوار ، احياناً ، بالعبء الأكبر في التعبير عنها . ولنتأمل قصيدة ( الخلان ) مثلاً :

ادخلُ التاريخَ مغموماً ،

فلا اسألُ عمّنْ يرثُ الارضُ ، ولا اجرحُ مَنْ يسألُ ، لكني إذا ما اجتمع الشدّاذ من حولي ، اجاريهم وقد اغلو فلا أخفي نواياي في معشر الشدّاذ خلان ولي منهم ادلاء السكرُ المشى بي واحدٌ منهم الى البيتِ وإن قاربني الموتُ سقاني جرعةً اخرى وإن مُتُ بكاني وتهاوى ليموتُ .

واضح ان الشاعر يقدم قصيدته في سياق من التدوير ، دافق ، متدافع ، دونما كلفة ، مع ان أبياتها مرتبة على شكل أبيات متفاوتة الطول .

ولو أمعنا النظر قليلًا ، لوجدنا ان القصيدة تشتمل ، مع انها قصيدة مدورة ، على ثراء ايقاعي داخلي بارع . ان ثمة جهداً خفياً يقف وراء هذه الهندسة الداخلية للايقاع .

إن عادة ترتيب أبياتها سيكشف عما تتضمنه هذه القصيدة القصيرة من نظام تقفوي داخلي :

ادخل التاريخَ مغموماً فلا اسألُ عمّن يرثُ الأرضَ ، ولا أجرحُ مَنْ يسأل ، لكنيٌ إذا ما اجتمعَ الشذّاذُ من حوليْ أجاريهمْ
وقد أغلو فلا اخفيْ
نواياي ، فلي في معشرِ الشذّاذِ خلانً
ولي منهمْ
ادلاءُ
إذا تعتعني السكرُ مشى بي واحدٌ منهمْ
الى البيتِ ، وإن قاربني الموتُ
سقاني جرعةً اخرى ، وإن مُتُ

لا شك ان التجاوب بين « لكني » و « حولي » و « اخفي » قد جعل الأبيات ترتبط برباط إيقاعي متين . وكذلك صوت الميم وما فيه من همهمة وأنين مكتوم في الكلمات « أجاريهم » و « لي منهم » و « واحد منهم » . اضافة الى ذلك ، فان رنة التنوين في الكلمتين « خلان » و « ادلاء » اسهمت في اشاعة هذا التصادي الايقاعي في القصيدة . اما البيتان اللذان يسبقان البيت الاخير فقد اضفت عليها قافية التاء المضمومة رعشة مفاجئة ، بعد هذه التقفيات التي جاء معظمها ساكنا . ان حركة هذين البيتين تكشف عن تلك الخضة العارمة والمؤقتة التي يولدها الاحساس بالموت او مواجهته . انها حركة طارئة ، لا تعمر طويلا ، وتخفي في ثناياها سكونا لا حدود له يكشف عنه البيت الأخير الذي ينتهي وينهي ، ايضاً ، حركة القصيدة كلها بتاء ساكنة في الفعل المضارع « يموت » .

من جهة اخرى ، فان التدوير ، لدى سامي مهدي ، قد حقق نقلة واضحة كما يتضح في ديوانه الاخير « سعادة عوليس »(٢٠) حيث لا

ينهض التدوير بمهمة التعبير عن عاطفة صغيرة مفردة ، او موقف تأملي او غنائي ، ولا يقوم ، كذلك ، على حوار محض ، او سرد مجرد ، بل يستند الى موقف درامي يمتزج فيه الحلم والواقع ، الرغبة والذكرى ، الحاضر والماضي . ان قصائد : الغيمة الشهباء ، سعادة عوليس ، الهيكل المهجور ، تمثل هذه النقلة في تقنية التدوير عند سامي مهدي . ومع ذلك فان الترابط العروضي الواحد ، المتشابك ، من بداية القصيدة حتى آخر كلمة فيها قد يفضي ، الى نمطية تفتقد التحامها بالموضوع وتكف عن كونها استجابة حرة لتوتر التجربة وتدفقها . اضافة الى ذلك فان التدوير ، عند سامي مهدي ، لا يستدعيه ، أحياناً ، موقف وجداني وفكري مركب ، او نزوع درامي يحفل بالحركة والنمو ،

### التدوير المضلل

والتفاعل .

من المفارقات ، ربما ، ان واحداً من النقاد لم يفطن الى استخدام حميد سعيد للتدوير ، مع انه من أكثر الشعراء العراقيين اعتماداً لهذه التقنية ، وبكثافة ملحوظة . ولعل أول اشارة الى هذه الحقيقة ما ورد في مقدمة الجزء الاول من ديوانه (٢٠٠٠) . لقد لاحظت ان التدوير في قصائده ، يحتل حيزاً كبيراً قد يستغرق معظم القصيدة ، أو المقطع الشعري بكامله .

يتكرر التدوير في معظم قصائد حميد سعيد ، لكنه تدوير يتخفى تحت غطاء مضلل ، يتمثل في الطريقة التي يعتمدها الشاعر في توزيع القصيدة ونثر أبياتها . وهو أمر يوحي ، للوهلة الأولى ، ان قصائده لا أثر للتدوير فيها . ان القارىء المتعجل لبعض قصائد الشاعر قد يشدهه شكلها الظاهري ، كها أشرت في المقدمة (١٧) ، عن الوقوف على ما

تمتلكه ، غالباً ، من شكل إيقاعي ، داخلي ، مترابط .

إن المقطع الاخير من قصيدة « اللقاء بالفتى مروان ، (١٠٠٠) يكشف عن هذا المنحى ، وسأعيد ترتيبه بشكل ٍ جديد لهذا الغرض .

في مدنِ الشمسِ وفي حرائقِ الثورةِ .. علّمنا مياهَ النهرِ . . الله مسرِ وفي حرائقِ الثورةِ .. علّمنا مياهَ النهرِ . . ان تستقبلَ البحر وان ترسم في دفترهِ حديقةً عنحها مروانُ ابجديةً جديدةً . . ولغةً مكتظةً تحاورُ الأرضَ . . وتستنبتها شجرةً كأنَّ في اغصانها طفولة الحياةِ . . أو كأنَّ في جذورِها معتركاً ينبيءُ ان وطناً أبيضَ كالحليبِ . . آتٍ فوقَ فرسٍ كزهرة الدماءُ

يفتحُ مروانَ حدودَ الحلم ِ الآتي . . ويأتي الاخوةُ الأعداءُ الى يقين الماءُ .

من الملاحظ ان الكلمات التالية حديقةً / أبجديةً / جديدةً / ولغةً / مكتظةً / شجرةً / معتركاً / وطناً تشتمل على حركة صوتية عميقة . وهذه الحركة الايقاعية لا تتأتى من حركة الفتح المنون فقط بل من وزن الكلمات ذاتها ايضاً . فإذا استثنينا الكلمتين «أبجدية » و « وطناً » نجد ان الكلمات المتبقية ، كلها ، من وزن شعري واحد . انها المعادل اللفظي للوحدة الموسيقية « مستفعلن » وقد أخذت أقصى مدياتها في ما تتحمله من زحافات يمكنها ان تزيد هذه الكلمات تنوعاً ، صوتياً ، كبيراً .

كذلك فان صوت الهاءِ والتجانس الصوتي في العبارتين التاليتين:

- \_ كأنّ في اغصانها .
- \_ كأنّ في جذورها .

قد أضافا تأثيراً إيقاعياً واضحاً . وهكذا فأن كل هذه الوسائل مجتمعة اسهمت في منح المقطع المدور نوعاً من الترابط الايقاعي .

وحميد سعيد ، أضافة ألى ذلك ، يستخدم شأنه شأن ادونيس والبياتي وحسب الشيخ جعفر ، الأبيات المقفاة في ختام هذا المقطع المدور لتوفير مرتكز نغمي وجمالي يلم اجزاء التجربة ويوحدها في مصب ايقاعي خائى .

لا شك ان التدوير ، في بعض قصائد حميد سعيد يمثل تفاعلاً طيباً مع تجربة حديثة تستدعيه ؛ ذلك لأن هذه القصائد ، عموماً ، تجنح الى التعبير المحتدم ، المتدافع ، الذي يرتفع فيه الحسّ الدرامي ويخفت هاجس الغناء وجماليات الاداء الهامس غالباً . لذلك فان تقنية التدوير تلائم ، كما يبدو ، هذا النمط من القصائد ، وتسهم في تحقيق حداثتها الايقاعية . بينها لا تؤدي التأثير نفسه في قصائد اخرى لحميد سعيد لا تشتمل تجربتها على التوتر ، والتضاد ، والتنامي . وبذلك يبدو التدوير ، فيها ، منفصلاً عن حمى التجربة ، ومتطلباتها الداخلية .

### التدوير مأزقا :

يبدو لي ان التدوير يمثل ، بالنسبة للشاعر الحديث ، مأزقاً من نوع ما ، فهو يشكل فضيحة ، قد تكون استثنائية ، للموهبة المتواضّعة . بكلماتٍ اخرى ، لكي يكون التدوير فاعلاً فانه يحتاج الى شاعرية عالية ، وتجربة تقوم على التوتر ، والنمو ، والحركة .

ان افتقار التدوير الى الجماليات التقليدية للشعر ، كرهافة التقفية ، وشكل الأبيات الخارجي ، والوقفات المعبرة لا يمكن تعويضه إلاّ بفيض شعري ، يحفل بالمفاجآت ، والتموج ، ولغة مشحونة

بالدهشة وصور التضاد والمفارقة .

وبدون ذلك ، قد يتحوَّل التدوير الى نـثرِ فاضـح يشتمل عـلى المساوىء الممكنة لهذه التقنية من جهة ، ويفشل ، من جهة اخرى ، في الاحتفاظ بما توفره التقفية من شكل ايقاعي وجمالي للتجربة .

لقد تحوَّل التدوير ، على أيدي بعض الشعراء ، الى كتابة آلية ، صار خضوعاً لسحر الموجة ، واستسلاماً لفتنتها الشائعة . ان معظم الذين اخذوا يعتمدون القصيدة المدورة إطاراً إيقاعياً لقصائدهم لا يملكون الدوافع الداخلية التي تحتم اختيار هذا الشكل . ولا يعانون تجربة درامية ضاغطة ، تستدعي التدوير ، دون غيره ، وسيلة للاداء . إن قصائد هؤلاء الشعراء ، في الغالب ، مشحونة بالغناء ،

إن قصائد هؤلاء الشعراء ، في الغالب ، مشحونة بالغناء ، والهموم الصغيرة ، والفكرة ذات المسار الواحد . كما ان تجاربهم ، تخلو تقريباً من أيما شرخ نفسي او فكري ممض ، ولا تنوء تحت مخزون درامي بالغ الوتر والتضاد .

جهد الكثير منهم ، في هذا المجال ، لا يعدو كونه ، في الغالب ، « لهاثاً وراء العروض لوصل نهاية جملة ببداية اخرى » (٢٩) .

لذلك فان التدويـر حين يكف عن ان يكـون حقلًا من الشراء الايقاعي القابل للتشكل والتنوع ، فانه يصبح شكلًا خارجياً لا ينبثق عن النص الشعري وضغوط التعبير الداخلية .

إن شكلاً كهذا سيلحق الضرر ، حتماً ، بالشاعر والقصيدة معاً ، فهو قد يخنق فيض الروح ، وشهواتها الحارة ، تحت رداء من الصنعة الخارجية ، والصياغات التعبيرية المثقلة بالزوائد ، والاضافات ، والنعوت ، والمتكآت التي تأتي لملء المجرى العروضي وانسياقاً مع تياره الراكض .

ومع ذلك كله ، فمن العدل تماماً ان نقول ان تجربة التدوير في

شعرنا الحديث تظل احد المنافذ الحية التي تنفتح على ثراء وتنوع كبيرين ، يمكنها ان يوسعا من المدى الايقاعي للقصيدة الحديثة ، ويسها ، كذلك ، في تعميق الصلة بين حداثتها الايقاعية وحداثتها الرؤيوية معاً .

#### هوامش الفصل الثالث

- (١) د. ابراهيم انيس ، موسيقي الشعر ، ط ٥ ، القاهرة ، ١٩٧٨ ص ٢٠٨ .
- (٢) عبدالله الطيب ، المرشد الى فهم اشعار العرب وصناعتها ، ط ٢ ، المجلد الأول ، القاهرة ، ١٩٧٠ ، ص ٢٣٠ .
- (٣) رغم شيوع مصطلحي و البحور الصافية » و و البحور الممزوجة » اللذين اطلقتها نازك الملائكة ، يظل للمصطلحين الآخرين ، أي و البحور المركبة والبحور المفردة » أرجحية خاصة لورودهما لدى تقادنا القدامي اولاً ، فها اصيلان . وشموها ، ثانياً ، اذ انها يغطيان كل البحور العربية ، لا بعضها فقط كها هو الحال مع مصطلحي نازك الملائكة . ثالثاً : دقتها النقدية ، فها اقرب الى وصف البحور العربية وما يميزها من تركيب او بساطة ، هذا من جهة ، ومن جهة اخرى يبدو هذان المصطلحان عصرين لتجانسها مع ما يُطرح من مصطلحات واتجاهات في النقد الحديث تنزع الى قضايا التحليل والتركيب .

ان المسوغ لاستخدام هذا المصطلح او ذاك هو تداوله في تراثنا النقدي ، كها تقول سلمى الجيوسي ، إلاّ إذا كان ذلك المصطلح غير ملائم للعصر الذي نعيش فيه .

د . سلمى الخضراء الجيوسي ، شعرنا العربي المعاصر : تطوره ومستقبله ،
 بجلة عالم الفكر ، المجلد الرابع ، العدد الثاني ، ١٩٧٣ ، ص ٣٩ .

- ( \$ ) ديوان السياب ، المجلد الأول ، بيروت ، ١٩٧١ ، ص ٦٣٥ .
  - (٥) ادونيس، الآثار الكاملة، المجلد الثاني، بيروت، ص ٥١.
- (٦) ان التدوير في القصيدة القديمة هو اشتراك صدر البيت وعجزه بكلمة واحدة . أما في القصيدة الحديثة فهو امتداد البيت عروضياً ومعنوياً ، واستطالته حسب متطلبات الفكرة بغض النظر عن عدد التفعيلات او طول البيت .
- (٧) طراد الكبيسي ، الغابة والفصول ، كتابات نقدية ، وزارة الثقافة والفنون ،
   بغداد ، ١٩٧٩ ص ٩٩ .
- (٨) ادونيس ، الأثبار الكماملة ، المجلد الثباني ، دار المعبودة ، بيسروت ،
   ص ٦١٣ ٦٤٣ .
- (٩) لقد كانت هناك ، في الحقيقة ، محاولات مبكرة ، لكتابة القصيدة المدورة قام بها شعراء عديدون مثل : خليل الخورى ، يوسف الخال ، يوسف الخطيب ،

- وغيرهم . لمزيد من التفاصيل ، راجع : طراد الكبيسي ، المصدر السابق ، ص٨٣ ـ ٩٢ .
  - (١٠) حسب الشيخ جعفر ، الطائر الخشبي ، وزارة الاعلام ، بغداد ، ١٩٧٢ .
- (١١) حسب الشيخ جعفر ، زيارة السيدة السومرية ، وزارة الاعلام ، بغداد ، 1978 .
- (١٢) حسب الشيخ جعفر ، الأعمال الشّعرية ، ١٩٦٤ ـ ١٩٧٥ ، وزارة الثقافة والاعلام ، بغداد ، ١٩٨٥ ، ص ١٦١ ـ ١٨٨ .
  - (١٣) المصدر نفسه ، ص ٢٣٧ ـ ٢٤٢ ـ ٣٥٠ .
    - (١٤) المصدر نفسه، ص ٤١٥ ـ ٤٢٨.
    - (١٥) المصدر نفسه ، ص ٣٠٥ ـ ٣١١ .
    - (١٦) المصدر نفسه ، ص ٢٦٩ ـ ٢٧٣ .
  - (١٧) ديوان البياتي ، المجلد الثالث ، ط ٢ ، بيروت ، ١٩٧٩ ص ٢٦٣ ـ ٢٦٨ .
    - (١٨) عبدالوهاب البياتي ، كتاب البحر ، بيروت ١٩٧٥ .
- (١٩) الكثير من القضايا الموسيقية والايقاعية في شعر البياتي ، قمت بدراستها في الفصل الأول من اطروحتي للدكتوراه ، جامعة اكستر البريطانية ١٩٨٣ ، المعنونة

# The Artistic Problems in Abd al-Wahhab al-Bayati's Poetry: a comperative critical study.

- ( ٢٠ ) ديوان البياتي ، المجلد الثالث ، ص ٤٨٥ ـ ٥٠٠ .
  - (٢١) المصدر نفسه ، ص ٢٣٥ ٤١ .
- ( ۲۲ ) عبدالوهاب البياق ، مملكة السنبلة ، بيروت ، ١٩٧٩ ، ص٩٣ ـ ٢٠١ .
- ( ۲۳ ) سامي مهدي ، الاعمال الشعرية ، ١٩٦٥ ـ ١٩٨٥ ، بغداد ، ص ٨٦ ـ ٨٥ .
  - ( ٢٤ ) المصدر نفسه ، ص ٣٤٠ ـ ٣٤١ .
  - ( ۲۵ ) سامي مهدي ، سعادة عوليس ، بغداد ، ۱۹۸۷ .
- ( ٢٦ ) ديوان حميد سعيد ، الجزء الاول ، بغداد ، ١٩٨٤ ، مقدمة الديوان : الحاضر والماضي في تفاعل حي ، ص ١٩ .
  - ( ۲۷ ) المصدر نفسه ، ص ۱۸ .
  - ( YA ) المصدر تفسه ، ص ٤٧٩ ـ ٤٨٤ .
  - ( ٢٩ ) طراد الكبيسي ، المصدر نفسه ، ص ٩٣ .

# الفصل الرابع النظم .. الشعر داخل اللغة

النثر : ذلك الواضح ، العملي :

ظل النثر قروناً عديدة ، خشن النبرة ، مجرّح الشفتين . عارياً الا من وضوحه ورصانته . دونما حلم ، او مغامرة او غموض . هكذا كان النثر ، في مسيرته عامة . لم يكن جذاباً ، او مترفاً ، او مشاكساً باستمرار ، لكنه كان طيعاً وعملياً على الدوام . كان يعبر عن الانسان في اكثر شؤونه خطورة وعن اشدها بساطة ، عن اكثرها تفاهة وعن اشدها طيشاً . لقد كان « نافعا بطبيعته » ، كها يشير سارتر(۱) ، ولهذا السبب ، ربما ، لم يلجأ السيد جوردان الى النثر ، كها نعرف ، الا ليطلب خفيه ، ولم يكن امام هتلر غير النثر ليعلن حربه على بولونيا .

قدر ، قاهر ، رتيب كتب على النثر ان ينوء به زمناً طويلاً دون ان يتهيأ له ، الا نادراً ، ان يتمرد على قدره هذا . ولم تكن لحظات التمرد تلك الا لحظات انتفض فيها النثر على طبيعته النثرية الدنيا ليخترق حاجزاً مصطنعاً ظل يحول بينه وبين امكانية ، شعرية ، كامنة فيه بالقوة .

لقد انتفض النثر ، اخيراً ، على واقع تاريخي حرمه ، زمناً طويلًا ، من خصائص ظلت حكراً على الشعر وحده : تدنيه من نبض الروح ، وتعلي من هيمنته الاخاذة الغامضة على انماط التعبير الادبي الاخرى . وتمنحه أفضلية تاريخية ساحقة في التصدي لمباهج البشر ، وتصدعاتهم ، والتعبير عنها بطريقة تحفل بالاثارة .

حين كان الشعر يحظى بهذا الترف كله ، وهذا الاعلاء ، ظل النثر يتخبط في عراء اجرد . ظل خارجياً ، نفعياً ، في معظمه . حين كان الشعر يبتل بانين الروح ، ويتماهى مع تشوفاتها الغامضة الحارة كان للنثر حرمانه الفاجع : ان يظل ، لا في فضاء ما يصعب اقتناصه او التعبير عنه ، بل في حدود ما هو سهل ، واضح ، براني : يلبي حاجات

الانسان اليومية ، ويشبع رغباته الحسية الطارئة . ظل ، بتعبير آخر ، كما الصقر او كلب الصيد في ملاحقة ضحاياه : طيعاً ، واضحاً ، عملياً . دون ان يكون له ما للضحية من غموض ، او وحشة ، او فجائعية .

كيف حقق الشعر ، عبر تاريخه ، كل هذه الهيمنة الجارفة ؟ وما عناصر الافضلية التي جعلت الشعرية ، او السحر ، حكراً عليه ؟ ولماذا تُوج ، وحده ، طاغية شديد الفتنة والجبروت ؟

### أرجحية الشعر ، لماذا ؟

في مواجهته للنثر يبدو ، احياناً ، ان ارجحية الشعر لم تنبثق ، تماماً ، عن طبيعة داخلية . اي ان شعريته لم يقررها له عامل داخلي ، او جذر كامن لا يمكن اقتلاعه . بل يمكن القول ان تلك الشعرية ، لم يكرسها عموماً الا عامل اساسي واحد : الوزن metre .

لقد ظل الوزن عاملًا حاسماً في تحديد الشعر ، والاقرار بشعريته . مع انه ، اي الوزن ، عنصر خارجي لا يتحتم كمونه ، كموناً قبُلياً ، في لغة الشعر ، ولا يتوجب ، كذلك ، انبثاقه عنها انبثاقاً آلياً .

اما القافية rhyme وهي عامل خارجي ايضا ، فلم تكن مؤهلة ، في حد ذاتها ، لتلعب هذا الدور كله في ترجيح شعرية القصيدة . ذلك ان القافية لم تستطع ، عملياً ، ان تنجز هذه المهمة في مئات القصائد التي ظلت ، مع توفر القافية على ، نصوصاً مهجورة ، لا دفء فيها .

وبسبب هذين العاملين ، وهما عاملان خارجيان في الغالب ، حظيت هذه القصائد بنعمة الانتساب الى الشعر ، دون ان تكون ، حقاً ، قصائد شعرية . صحيح ان الوزن والقافية قد وفرا لهذه النصوص ان تكون نظماً ، versification ، امكانية شعرية ، او وعداً

بالشعر ، لكنها لم يضمنا لها ان تكون شعراً متحققاً ، او واقعة شعرية مجسدة . بينها ظلت مئات النماذج النثرية مهملة ، لا يعبأ احد بثرائها الشعري الكامن ، او يلتفت الى ما فيها من طاقة ، داخلية ، متلظية وذلك بسبب افتقارها الى شَرطَى الوزن والقافية .

ولو تفحصنا جهود نقادنا القدامى ، للوصول الى تعريف للشعر ، لوجدناها تكشف عن قلق لا يخفى ، واحساس بخطورة المشكلة وتشعبها . لذلك ظل تعريف الشعر ، بسبب نقصه او عموميته ، عرضة لاعادة النظر والتعديل المستمرين .

ان قصور تلك التعريفات كان يفصح ، دون ان يحدد المشكلة ، عن ان بعض النقاد ما كانوا يرون من الشعر ، غير دخانه العالي مع انهم كانوا مأخوذين بجمرته اللاذعة العذبة . لقد كانت معظم محاولاتهم ، لتعريف الشعر ، تهتدي بالوزن والقافية و تحتكم اليها كعنصرين اساسيين تظل العناصر الاخرى ، كالمعني او اللفظ ، ذات اهمية ثانوية ازاءهما . ان تحديد شعرية النص استناداً الى الوزن والقافية ، بارجحية واضحة ، كان في الغالب واقعاً مشتركاً بين الكثير من القدامى مثل قدامه ، وابن قيبة ، وابن رشيق ، وابن خلدون .

وفي غمرة هذه التعريفات ، كان الجاحظ يرفع مصباحاً صغيراً ، لكنه باهر الضوء ، لينير به حاشية الظلمة : الشعر صياغة وضرب من التصوير أن . نقلة حادة في النظر الى الشعر وتعريفه ، تتجاوز الوزن باعتباره معياراً تقليدياً راسخاً لتمييز الشعر عن النثر . وتتخطى القافية ، ايضاً ، باعتبارها من متعلقات الوزن من جهة ، واساساً في الحكم على شعرية الشعر من جهة اخرى .

ويصل هذا الضوء حده الاقصى لدى الجرجاني ، هذا الفاتح المدهش المغسر ، الذي تجاوز ،، بعقلية خصبة جريئة ، الكثير من

الثوابت والاعراف في النظر الى الشعر والاشارة الى موطن الشعرية ، او السحر ، فيه .

وهكذا يقترب الجرجاني برهافة مدهشة من القصيدة ، ليتلمس موطن السحر الحقيقي فيها : أي ما يجعل الكلام شعراً ، ما يمنحه الحق في الانتساب الى هذا النوع الآسر من القول : الشعر . وبذلك يؤسس الجرجاني ، وفي وقت مبكر ، معايير للشعرية لم يكن العرب على عهد بها آنذاك . شعرية لا يقررها احتكام الى عناصر خارجية ، برانية ، لاحقة كالقافية او الوزن او المعنى . بل ينبثق ، وبثراء شديد ، عن صياغة النص الشعري على شكل محدد دون سواه . اي ان الجرجاني قد ابطل معياراً تقليدياً راسخاً من معايير الحكم على شعرية الشعر . لقد حرر الشعرية من حبسها في قفص الشعر وحده . جعل منها امكانية قد يفجرها اي نص آخر ، شعراً كان ام نثراً ، يتوفر فيه ذلك المنحى من الصياغة ، المحكمة ، المتوترة : النظم ، او بناء الجملة Syntactic .

ان الجرجاني ، في تحديداته السابقة ، يوميء الى موطن الشعرية في النص بدراية وعمق نادرين . وهو ، حين يفعل ذلك ، يضيء لنا ،

وبسبق زمني عجيب ، معضلة من اكثر معضلات الحساسية الشعرية تعقيداً . ومصطلحات الجرجاني المبكرة تلك لا تبعد كثيراً عها تسعى اليه المغامرة النقدية الحديثة الآن : تلمّس جمالية الشعر ، والكشف عن كوامنه المثيرة ، حيث لا نرى ما يمكن تحليله في النص الشعري الا لغته ، اي « وجوده الفيزيائي المباشر على الصفحة او في الفضاء الصوتي » . وفي هذا المدى المحسوس ، في هذه اللغة تحديداً ، يغامر الناقد الحديث لاكتشاف الخصائص المميزة للشعرية . اي ان اللغة ، الناقد الحديث المنتجلى فيها او خلالها شعرية النص ، ونبضه او شرارته .

## شعرية النظم ام شعرية اللغة ؟

كان الانبهار بالنص القرآني ، وهيمنته التعبيرية الأسرة يمشل احساساً عفوياً عاماً اتخذ ، في البدء ، شكل التضاد مع الحالة الجديدة واتهام النبي بكونه شاعراً .

لا شك ان تهمة كهذه ذات دلالة على احساس الناس بالشعر ، ونظرتهم ، آنذاك ، اليه . لقد كان العرب في ذروة فطرتهم النقية ، وكانت معرفتهم بالشعر ، وهو ديوانهم ، معرفة وثيقة . فكيف لم يمنعهم ذلك كله من اتهام النبي بالشعر والجنون ، مع انهم يدركون ، تماماً ، خلو القرآن من عنصر الوزن المطرد ؟

قد لا يخلو الامر من مكابرة ، او مغالاة . لكنه يعكس ، وبعمق ، هول الخضة التي احدثتها لغة القرآن ، تلك الخضة التي لا يحدثها الانص فريد ساعدت على انجازه قوة روحية هائلة لم يجد عرب الجاهلية تفسيراً لها غير الشعر والوحي والجنون . لقد كانوا ، في ربطهم بين القرآن والشعر ، يستجيبون لفطرتهم الانسانية الاولى (^) .

ان ذلك الجدل الخصب ، حول النص القرآني وطاقته التعبيرية ،

لا يعكس اقراراً عميقاً بسحره الطاغي فحسب ، ولكنه يجسد، في الوقت نفسه ، الاحساس بامكان شعري مدهش يقع خارج النثر المطلق ، وخارج الشعر المطلق كذلك . انه اعادة اعتبار لفاعلية نصية لا تستمد قيمتها من وزن او قافية ، لكنها ، مع ذلك ، تظل طافحة بامكانات تعبيرية ، مؤثرة .

كان ذلك الجدل ، حول قوة النص القرآني وجاذبيته ، او ما اصطلح على تسميته بالاعجاز يمثل ، الى حد واضح ، اعلاء للغة باعتبارها مقياساً للاداء الراقي ، وتكريساً لبنيتها باعتبارها تجلياً للشعرية والتأثير .

لقد تم ، في اجواء تلك النقاشات الخصبة ، التخفيف الى حد كبير من هيمنة الوزن والقافية على تحديد الشعر وفهمه ، فيا عادا حاسمين في تحديد شعرية القصيدة. وبذلك حرم الشعر / النظم من عنصر مهم كان يضمن له افضلية مطلقة . من جهة اخرى بدأ الاقرار بشعرية نصية ، داخلية ، تنبثق من لغة النص: تترشح عن بنيتها ، ووشائج الصلة والتفاعل بين عناصرها .

ذهب الكتاب مذاهب شتى ، في حديثهم عن النص القرآني ، هذا النص العميق ، المثير ، الآسر . ولقد دفعهم ذلك لا الى اكتشاف الفاعلية التعبيرية في القرآن فقط ، بل الى تلمّس خاصية السحر والجمال في الكلام عموماً ، شعراً كان هذا الكلام ام نثراً ، وقد وصلت اجتهاداتهم الجريئة ذروتها الراقية لدى الجرجاني لتشكل منحى جديداً ، في النظر الى النص وتحديد جماليته ، لا يلعب الوزن او القافية ، مجردين ، اي دور حاسم فيه . اي ان تلك الكشوفات كانت تقول ، بلغة زمانها وببراعة وعمق ، ما يقوله النقد الحديث عن شعرية النص التي تطفح بها لغته و بناؤه .

الاثر القرآني ، اذن ، لا يتمثل فقط في تجسده النصي العميق ، الصادم ، المتماسك في حد ذاته بل يكمن ، ايضا ، في ذلك الافق الذي فتحته بنيته الكتابية تلك امام الشعرية العربية (١٠) . ان القرآن لم يكن ، بالنسبة للجاهلية قطيعة معرفية فقط ، بل كان ايضا قطيعة «على مستوى الشكل التعبيري »(١٠) لقد كان ، بعبارة اخرى « كتابة جديدة »(١٠)

يصح القول ، اذن ، ان الجدل حول النص القرآني يمثل ، في حقيقته ، مدىً جديداً ادى الى البحث عن تأثير شعري يقع خارج الشعر بحده المشروط بالوزن والقافية . اي ان ذلك الجدل المدهش كان ايغالاً داخل النص . كان فتحاً لمغاليقه وبناء عبارته والوشائج العلائقية فيه التي تنضح عبر تفاعلها المشتعل ، برائحة النص وشعريته . وبذلك صارت اللغة هي المحك ، وصارت الطريقة (١٠) التي تستخدم بها اللغة هي المقياس للتمييز بين النثر والشعر .

# شعرية الحلم والوجد والرؤيا :

حين نتحرى عن تجسدات الشعرية ، خارج مظانها العربية ، المألوفة ، الراسخة علينا الا ننسى مستوى آخر لهذا التجسد يتمثل في النص الصوفي . لقد كان هذا النص ، في خصائصه التعبيرية والنفسية والروحية ، يطفح بطاقات شعرية أخاذة . انه نص مفارق لجادة النثر المألوفة بامتياز واضح ، هذا من جهة ، وهو ، من جهة اخرى ، نص يخترق مملكة الشعر الموروثة ليؤسس بوجوده الصافي ، الغامض ، المتشظي نموذجاً لشعر آخر مختلف ؛ يقع خارج التقاليد . شعر يتطلع من وراء الاسيجة الراسخة ، الى ذلك البحر المائج الطري المكتظ : المني امكانيات الشعر ، الشعر الممكن ، او الشعر بالقوة ، الذي تفجر ، كما في النثر الصوفي ، بعيداً عن شَرطي الوزن والقافية اللذين

كانا ، في المنظور التقليدي ، حاسمين في تحديد شعرية النص والحكم علمه .

في النص الصوفي تنهض اللغة ، كما في النص السوريالي والرمزي ، بدور هائل في التعبير عما هو خفي ، وشائك ، وقصي ، ومحاولة الامساك بما يصعب الامساك به : النبض الخفي للروح وهي تلتاع في توقها ، وشطحاتها ، وصبواتها المدمرة .

وبذلك فان هذا النص لا يستمد شعريته من قانون قبّلي ، كالوزن او القافية . بل من بئر الروح ، من تفجر لغتها الاشراقية ، ومن انثيالها الطليق ، المتناقض كالحلم .

ان النص الصوفي والنص السوريالي ، كليها ، ينطلقان غامضين ، كثيفين ، فاتنين ، من النبع ذاته ، فالشعر السوريالي نشاط صوفي ، عدا أنه « يرفض اي انتهاء ديني »(٢) وهو يصدر عن « الحرية والحلم والرؤيا »(١٠) كما يقول ادونيس . وتجسد الكتابة الصوفية حنيناً عميقاً الى المطلق . كما تكشف عن نزوع مدمر هو ، في حقيقته ، تجل «لتوتر حاد ، لمسافة توتر باهرة بين الذات والآخر ، بين اللحظة الحاضرة ، والزمن الابدي ، بين المكان القائم الأن والمكان الآخر »(٥) .

وهكذا ينضم النص الصوفي الى تلك النصوص التي تسهم جميعها ، في خلق مناخ ابداعي لا عهد للكتابة العربية به . مناخ يحرر الشعرية من قيد الوزن والقافية ، ويعود بها ، مرة اخرى ، خصيصة في النص او في اللغة تحديداً وما تشتمل عليه ابنيتها وعلاقاتها من اشتعال وفتنة .

كيف يغدو الشعر نثراً موزوناً ؟

من المؤسف حقاً ان المناخ الذي شكلته تلك الاجتهادات

الخصبة ، الجريئة ، الباحثة عن شعرية لا يحددهـا الوزن والقـافية ، وحدهماءلم يتنام الى افقه المرجو . لقد حال بيننا وبينه ركام من الكتابات المنظومة التي تستمد شعريتها ، وشرعيتها ايضا ، من اعراف خارجية ، جاهزة . وقد صار التسليم بتلك الاعراف ، كما هو التسليم بكثير من قيم الحياة ، قانوناً اوصل حياتنا العربية الى عراء روحي لا حدود له . وهكـذا ترسخت ، ثـانية ، تلك المقـاييس الخارجيـة التي كانت قـد فقدت ، بسبب اجواء الجدل المنفتح آنذاك ، الكثير من هيمنتها . وشهدنا ، بذلك ، فترات لم يسُّد فيها الوزن والقافية وحـدهما ، بـل هيمن فيها الصدأ واللعب اللفظى على لغة الشعر ؛ فلم تعـد تفجراً لروح النص بل غدت رغوة لامعة لا حياة فيها . ما عدنا نرى نثراً راقياً يتفجر بثراء شعري داخلي ، ولا مسعى يتحرى عن الامكان الشعري داخـل تركيب النص بعيـداً عن قوسّى الـوزن والقافيـة . لقد تحـول الشعر ، شيئاً فشيئاً ، الى ركام يدنو من النثر العادي . يقترب من فجاجته ، وتفككه ، وبرودته ولا يتميز عنه الا بالوزن والقافية : تحول الشعر الى ما يسميه جون كوين نثراً موزوناً .

# الشعر والنثر : ذلك التعارض القلق :

ظل التعارض راسخاً بين الشعر والنثر زمناً طويلاً ، حتى لم يكن هناك درجة اقدم من هذا التعارض ، كما يقول جيرار جينيت ، ولا اكثر عالمية منه (۱۱) . ومع بداية هذا القرن العاصف بدأ عصر آخر مغاير : اخذت فيه الفنون عامة وفنون القول بشكل خاص تقترض من بعضها بعضاً ، هبت ريح اخرى ، عميقة ، باطشة هزت مملكة الشعر كلها : وجعلت منها فناً ادبياً يتفق مع النثر

في معظم الخصائص الالسنية ، ولا يمتاز عنه الا بصفات شكلية محدودة (١٧) وهكذا تداخلت الحدود بين الاجناس الادبية ، وغامت الخطوط بين انواعها ، واخذت بعض النظريات النقدية الحديثة تمعن في تغييب تلك الحدود ، فاذا بالشعر « نثر اذا كان نظها ، واذا النثر شعر اذا كان مشبعاً بالصور »(١٠) ، تشحنه الرؤى ، وتنهض به لغة ذات خصائص شعرية . وبدأ بعض النقاد يرون في كثير من الاثار النثرية اعمالاً « ترقى الى منزلة شعرية عالية »(١) بل وذهب آخرون(١٠) الى ان « الاوديسة » و « الالياذة » ، مثلاً ، روايتان شعريتان.كها ان « سلامبو » قصيدة نثرية .

اما البداية العربية لهذا القرن فقد شهدت نهراً من الجدل ما يزال هادراً حتى هذه اللحظة . ففي مقالة عن ( الشعر المنثور في اللغة العربية) كتب جرجى زيدان (٢٠٠٠ :

«ان الشعر عند الغربيين منظوم ومنشور ، وان المنظوم قد يكون موزوناً غير مقفى او مقفى غير موزون ، وانما العمدة عندهم على الخيال الشعري او المعاني الشعرية »

وبذلك فان هذه الاشارة تطرح قضيتين مهمتين ؛ فهي ، اولاً ، تستخدم مصطلحاً لا عهد للعربية به : الشعر المنثور Prose Poetry . كيف يكون الشعر منثوراً ؟ صدمة للذائقة التي كرستها قرون من السلوك الفني الذي وضع النثر في موضع التضاد مع الشعر . وهو ، اي المصطلح ، خرق لاعراف ثابتة ترى في الوزن والقافية عنصرين لا وجود للشعر ، خارجها ، على الاطلاق .

اما ثانياً ، فان زيدان يحتكم هذه المرة لا الى ما قاله نقادنا القدامى خول حدود الشعر وموطن السحر فيه ، بل الى نظرة الغربيين الى الشعر وفهمهم له ، هذا الفهم الذي يرى ان الخيال او المعاني الشعرية هي

المعول عليها في تقرير مفهوم الشعر ، وتحديد فاعليته .

اضافة الى ذلك فان نقلة اخرى في فهم الشعر يمكن تلمّسها في كتابات جبران . ان الشعر ، لديه ، لم يعد وزناً او قافية ، بل اصبح : « رؤيا جديدة للعالم والانسان ، وشكلًا كتابياً ، موزوناً او منثوراً ، يحتضن هذه الرؤيا »(۲۰)

كان جبران ، في ما كتبه عن الشعر المنثور ، يضع الاساس لمعايير مختلفة يتم ، على ضوئها ، تحديد الشعر تحديداً جديداً الله ما كتبه هو والريحاني من شعر منثور كان يعتبر ، لدى البعض ، آخر السلم « الذي اوصل الشعراء الى قصيدة النثر »(٢٠) :: كان التمهيد الاول والضرورى لها .

### قصيدة النثر والانماط المجاورة :

ان اول ما يواجهه من يتصدى لـدراسة قصيـدة النثرة Prose في العربية هو ضبابية الخطوط الفاصلة بينها وبين الشعر المنثور Prose poetry . ولقد ادى غموض تلك الخطوط الى نتائج اسهمت ، بدورها ، في زيادة المشكلة .

ويعود هذا التشويش ، في معظمه ، الى تباين المصادر الثقافية لقصيدة النثر او الشعر المنثور من جهة ، والى تداخل النماذج الشعرية وضياع التمايز بينها من جهة اخرى .

كان الرافد الفرنسي يمثل التأثير الاساسي ، نموذجاً ومفهوماً ، على شعراء قصيدة النثر من العرب ، كما يتجلى في شعر ادونيس وانسي الحاج ويوسف الخال تحديداً . اما المصدر الانگلوسكوني للتأثير فقد ظل اقل انتشاراً ، لكنه كان واضحاً في نتاج شاعرين لا يسميان ما يكتبانه قصيدة نثر بل شعراً حراً Free verse هما جبرا ابراهيم جبرا وتوفيق

صائغ . ان تباين هذين المصدرين ، في النظر الى قصيدة النثر ، مصطلحاً وتطبيقاً وجد صداه في الكثير مما كتب في قصيدة النثر وعنها .

لا شك ان هناك فروقاً ملموسة ، بين قصيدة النثر والشعر المنثور ، لكنها تشير جميعاً الى فارق اساسي يتمثل في البناء الشعري لكل منها ، وتقود ، في النهاية ، الى تعميقه وابرازه . اما التمايز بينها وبين النثر الشعري فهو شديد ولا يمكن التهوين منه . ان ادونيس ، مثلاً ، يرى(٥٠٠) :

« ان النثر الشعري اطنابي ، يسهب ، بينها قصيدة النثر مركزة ومختصرة . وليس هناك ما يقيد ، مسبقاً ، النثر الشعري . اما في قصيدة النثر فهناك شكل من الايقاع ونوع من تكرار بعض الصفات الشكلية . ثم ان النثر الشعري سردي ، وصفي ، شرحي ، بينها قصيدة النثر الحائية »

لقد حاول نقاد كثيرون التمييز بين قصيدة النثر وسواها من الكتابات الشعرية المجاورة كالشعر المنثور ، او النبثر الشعري Poetic ، او النبثر الشعري prose ، او الشعر الحر ، ومع كل ذلك فان الحدود بينها لم تتضع تماماً . كانت تلك الجهود تسعى الى الكشف عن التمايز ، وبلورة المغايرة الكنها كانت تصطدم بذلك التداخل ، واختلاط الحدود احياناً .

ويبدو ان هذه الصعوبة ، في التمييز بين قصيدة النثر وغيرها من الانماط الشعرية ، لا يقتصر على الادب العربي وحده . لقد كان الاختلاف ، بين النقاد الانجليز شديداً ، في الحكم على ما يكتبه وولت وثمن ، مثلاً ، ذلك لان :

« الخطوط الفاصلة ، في الانجليزية ، بين الشعر

المنثور والشعر الحركانت مبهمة الى حد ان ما يكتبه شاعر مثل وِثْمن كان يعتبر من قبل بعض النقاد شعراً حراً ، بينها هو ، لدى آخرين ، شعر منثور »(٢١)

تذهب موسوعة برنستون للشعر ، في تعريفها قصيدة النثر (۱۱) ، الى انها تأليف له « بعض ، او كل ما للقصيدة الغنائية القصيرة من خصائص » مع استثناء واحد هو انها « تطبع على الصفحة كما يطبع النثر » ثم تميز بينها وبين الأنماط الشارية المجاورة (۱۱) : فترى انها تختلف عن النثر الشعري في قصرها وتركيزها ، وتتميز عن الشعر الحر في افتقارها الى الوقفات في نهايات الاسطر اما ما يميزها عن القطعة النثرية القصيرة فهو انها تمتلك عادة ايقاعاً اشد بروزاً وتأثيراً صوتياً واضحاً ، وكثافة تعبيرية .

وفي حديثه عن الشعر الحر ، يرى ابرامز(٢١) ان هذا الشعر يختلف عن النثر في انه :

يطبع في اسطر قصيرة ، دون ان يكون له ما للنثر من استمرارية ، ويشتمل ، اكثر من النثر العادي ، على ايقاع محسوب . لكنه يفتقر الى انماط النبر المقطعي المنتظم في العروض التقليدي الذي يأخذ شكل التفعيلة المكررة

اما بالنسبة لادبنا العربي فقد بذلت جهود كثيرة ايضا للتمييز بين هذه الانواع الشعرية كما رأينا ذلك لدى ادونيس وانسي الحاج وآخرين . يرى جبرا ابراهيم جبرا<sup>(۳)</sup> ، مثلاً ، ان ما يميز قصيدة النثر عن الشعر الحركون قوامها « نثراً متواصلاً في فقرات كفقرات اي نثر عادي » بينها يذهب د . عبدالواحد لؤلؤه الى ان الشعر الحرهو تنظيم الابيات « دون اعتبار لوزن او قافية الا ما جاء عفواً »<sup>(۳)</sup> .

وحين نتأمل هذه التعريفات وسنواها نجد ان المعول عليه في

التفريق بين قصيدة النثر والشعر المنثور والشعر الحرهو الوجود الفيزيائي للنص ، اي شكله المتحقق على الورق . وهذا المقياس خارجي ، ومؤقت ، ونسبي وليس داخلياً اصيلاً متجذراً في النص الشعري . ان ترتيب الاسطر او توزيعها على الصفحة قضية بالغة المرونة وقد تختلف من شاعر الى آخر اختلافاً بيناً ، لاسباب شكلية ، او طباعية ، او جمالية لا صلة لها بجوهر النص او طبيعته الشعرية .

### المفهوم والخصائص :

في كتابها « قصيدة النثر من بودلير الى ايامنا » تعرف سوزان بيرنار قصيدة النثر بانها :

قطعة نثر موجزة بما فيه الكفاية ، موحدة ، مضغوطة ، كقطعة من بلور . . . . خلق حر ، ليس له من ضرورة غير رغبة المؤلف في البناء ، خارجاً عن كل تحديد ، وشيء مضطرب ، ايجاءاته لا نهائية »(٢٦)

ويتضح من هذا التعريف ، كها سيتضح من تعريفات اخرى غيره ، ان هذا النمط الشعري يقترض من الشعر الكثير من عناصره عدا الوزن والقافية : كالتركيز ، والوحدة ، والدافع الابداعي الحر ، وثراء الابحاءات .

ومع ذلك فان هذا المصطلح يختزن قدراً مثيراً من التناقض ، هو تناقض قصيدة النثر ذاتها شكلًا وطبيعة :

« نثر وشعر ، حرية وصرامة ، فوضوية مدمرة وفن منظم . . ومن هنا يبرز تباينها الداخلي ، وتنبع تناقضاتها العميقة الخطيرة . . والغنية ؛ ومن هنا ينجم توترها الدائم وحيويتها »(٣٠)

ان هناك ، كما هو واضح ، تضاداً ، مثيراً ، خصباً في اصل

التسمية . تضاداً بين طرفين لا يلتقيان عادة ، غير ان ما يجمع بينها وحدة التضاد : طرف من التسمية يتضمن ننزوعاً قوياً « الى رفض الاشكال الموجودة »(٢٠) بينها يتضمن الطرف الآخر قوة تسعى الى التنظيم وبناء « وحدة شاعرية »(٣٠) .

تمثل ولادة قصيدة النثر رغبة عميقة في التحرر من تقاليد اللغة ، والتمرد على قوالب العروض ، ووضع حد لطغيانها الذي كان يحدد ، بفوده ، شعرية النص . لذلك حاول الشعراء تحرير الشعر اولاً من ارتباطه بقيد خارجي هو « فن نظم الشعر » والبحث ثانيا عن « عناصر شعر جديد » ("" داخل النثر .

وكان الميل الى اقصاء الوزن ، باعتباره عنصراً اساسياً من عناصر الشعر ، لا ينفصل عن الدافع الاساسي لولادة هذا النمط الشعري الجديد : الاعتراض على قيد خارجي متوارث . كان الوزن التقليدي يلبي ، في الانسان ، غريزة الاستسلام للايقاعات الجسدية والكونية وحب النظام (۲۷) .

وهكذا فان النظرة الى الوزن الشعري ترتبط بموقف الانسان من الكون والحياة واستجابته لهما جمالياً وفكرياً . تقول بيرنار<٢٠٠٠ :

« ان الشاعر الذي يكتب شعراً ( نظامياً ) يكون متطابقاً بصورة اساسية ليس مع المجتمع وحسب ، ولكن مع الخليقة برمتها ، في حين ان الشاعر النثري ، المناهض للشكلية ، يتمرد على هذا الخلق »

حين أقصي الوزن تماماً خارج اهتمام هذا النمط الشعري ، خارج مكوناته ، كان على الشاعر ، وتلك حقيقة لا مهرب من الاقرار بها ، ان يعوض عن الوزن بجملة من الخصائص التي ترتبط بالنثر . ان يستنفر في لغة النثر اقصى طاقاتها ، لـلارتفاع بهـا الى مستوى الاداء

الشعري . لذلك كان على قصيدة النثر ان تلتم على نفسها ، وتتوتر ، وتصفو ، وتقاوم الانزلاق الى النثر العادي . عليها ان تحقق ما تسميه سوزان برنار التأثير الكلي ، والمجانية ، والكثافة . ذلك لان قصيدة النثر :

« عالم مسور ، مغلق على نفسه ، ويكتفي بذاته . . كتلة مشعة ، مشحونة ، بحجم صغير ، بلا نهاية من الايجاءات »(٢١)

واشتراط الحجم المحدد ، في قصيدة النثر ، يتم التركيز عليه باستمرار كها يبدو . ان موسوعة برنستون في مثلاً ، ترى ان طول قصيدة النثر يتراوح ، عموماً ، بين نصف صفحة ( فقرة واحدة او فقرتان ) الى ثلاث واربع صفحات ، وهو طول قصيدة غنائية متوسطة . ويبدو ان لهذا الشرط علاقة بالشروط الاخرى لقصيدة النثر ، كوحدة التأثير ، والكثافة ، لانها حين تمتد اكثر من ذلك فانها تخسر توترها وتأثيرها ، وتصبح نثراً شعرياً في .

حاول شعراء قصيدة النثر ان يعوضوا عن الوزن الشعري بعناصر (۱۰) اخرى كالتوازي Parallelism والسجع ، والجناس الاستهلالي alliteration التكرار ، التنويع في اطوال الاسطر ، الافادة من حروف اللين.دلالة صوت الكلمة onomatopoeia .

كما حاولوا ، ايضا ، ان يولوا عناية خاصة للتركيب اللغوي لقصائدهم ، وذلك يشمل :

« البناء الكلي للعبارة ، الجملة ، الفقرة . القلب والتقسيم غير المتوقع وغير التقليدي للوحدات او السياقات التركيبية ، والتنويع في انماط العبارة ( توكيد ، استفهام ، تعجب ) »(٢٠)

ولا شك ان هذه المحاولات تعكس ، قبل اي شيء آخر ، توق الشاعر ، اعني شاعر قصيدة النثر ، الى تجاوز جمالية الوزن الشعري والتعويض عنه بخصائص صوتية وجمالية تنتمي الى حقل آخر هو حقل النثر . لكن هذا المسعى لا يكلل دائماً ، كما يبدو ، بابداع قصيدة نثر مكتملة تماماً .

ان خلو قصيدة النثر خلواً مطلقاً من الوزن لم يكن في صالحها دائماً. وليس من الحكمة في شيء ، كما يقول كمال ابو ديب (\*\*) ، نكران هذا الارتباط « بين الشعر وبين الايقاع او الوزن او كليهما ، حتى حين نرفض اعتبار الوزن شرطاً كافياً للشعرية » . لأن للبنية الصوتية دوراً عميقاً في « تجسيد التجربة والدلالة » .

يصف ريفاتير الجهود التي درست قصيدة النثر قبله بانها ارادت:
« ان تكتشف في النثر ايقاعات الشعر وخصائصه الصوتية ، بينها تخلو كثير من قصائد النثر من اي من هذه العناصر »(۱۰)

ويبلغ الاحساس بصعوبة هذه المهمة اقصاه لدى شاعر كتوفيق صائغ . فهو(١٠) يرى انك ، في قصيدة النثر ، اما ان تكتب شعراً ممتازاً جداً او رديئاً جداً ، وليس هناك من خيار ثالث . وعنده ان شاعر قصيدة النثر حين يرفض عناصر الشعر المتفق عليها كلها ، فعليه ان يعوض عنها بالصور الاخاذة(١٠) ، ونمط من الايقاع متنام ، داخلي ، جديد ، ورؤيا بالصور الاحاذة والوجود . ولا شك ان قلة من الشعراء فقط ، كما يضيف توفيق صائغ نفسه ، كانوا قادرين على تحقيق ذلك . ويرى(١٠) ادونيس ، في فترة لاحقة ان « المقتضيات الفنية للشكل الكتابي الجديد » لا يمكن ابتكارها الا بافتراضين : اولها : « موهبة ابداعية شعرية عالية » . وثانيهها : « معرفة عالية بالموروث الشعري العربي وثقافة فنية عالية » .

### النثر وحداثة الشعر العربي:

ان الجدل حول قصيدة النثر لا يتخذ الآن ، عموماً ، المسار ذاته اللذي اتخذه في منازلاته المبكرة : البحث عن شرعية لهذا النمط الشعري ، او أب ودود ، او تسمية لائقة . ان الامر ، كها اظن ، يتجاوز الآن هذا المطلب ، ليصبح قضية اشمل تندرج في سياق القصيدة العربية الحديثة ، وتنصهر في مناخها الاعم والاعمق . ان الخلاف حول المصطلح (۱۰) لا يضير قصيدة النثر كثيراً ، اذا استطاعت ان تشكل ، مع الانواع الشعرية الاخرى ، مجرى حياً في واقعنا الشعري .

تجسد قصيدة النثر ، الآن ، في ما تجسد من دلالاتها جزءاً من اتجاه حداثتنا الشعرية ومطالبها الجمالية والفكرية . وهي ليست اندفاعة خارج هذه الحداثة بل هي عبر نماذجها الفاعلة ، شرارة اضافية تندلع في الطرف الآخر من الغابة .

ارست حركة الشعر العربي الحديث ، لا سيها في مراحلها اللاحقة مناخاً لحداثة شعرية مغايرة ، الى حد واضح ، لتلك التي سعت اليها القصيدة العربية في حداثتها الخمسينية . ولقد حققت قصيدة النثر الكثير من شروط حريتها ضمن مناخ الحداثة هذا .

كان من ابرز ما اسفر عنه هذا المناخ الجديد جملة من المعايير يُعكم ، بالقياس اليها ، على شعرية النص وغناه الداخلي ، فلم يعد الشعر صياغة وزنية للتجربة . ولم يعد ايضاً ، فيضاً من انين الروح او بهجتها الطافحة ، يتدفق ، هكذا ، عفوياً منثالاً ، دونما ضابط ، او هيمنة ، او تنظيم .

لقد صار الشعر ، في تطوره الارقى ، رؤيا للحياة والكون تختزل تجربة الشاعر الكيانية في شكل حسي شديد الدلالة . لذلك ما عاد الشعر الحديث مجرد انعطافة شكلية ، بل صار كها اشرنا في فصل سابق ، مفهوماً جديداً ورؤيا ساعدا على الانتقال بحركة الحداثة الى افق

مغاير . وهكذا تستمد القصيدة الحديثة حيويتها ، لا من انجاز عروضي شكلي بل من تجسيدها لرؤيا شعرية تخص الشاعر ، ويترشح عنها موقفه الجمالي والفكري ، في بنية حسية تعبيرية .

وكان الموقف من الوزن الشعري عمثل زحزحة اخرى للحدود الضاغطة على حرية الشاعر ، وتلييناً لقيوده التي احزنت قدميه وحرمتهما نشوة الرقص قروناً عديدة ، وافقدت يديه حرية التلويح والكتابة في فضاء ، حر ، غامض ، منفتح . وبذلك بدأ البحث عن ايقاع للقصيدة لا يتمثل في الوزن الشعري وحده ، بل في حرية ايقاعية ممكنة تقع خارج الوزن الموروث . خارج اطاره الجاهز الذي تحدر الينا عبر ركام من القرون الصوتية ، متخطياً حواس الاسلاف ، حاملاً الينا ميراثنا من احساسهم القديم بالطرب والنشوة الحسية .

وكان هذا الايقاع يتجاوز الوزن الشعري ليجد تجسيده الممكن في خلخلة ذلك الوزن ، في كسر تشكيله الهندسي الحاد ، وترويض اندفاعاته الصوتية المتسارعة . كان الشاعر العربي يجاول انجاز ذلك عبر سلسلة من عمليات الاقتحام تعيد الاعتبار ، لأول مرة ، لزحافات الشعر . وتشحنها ، بعد تحريرها من طاقتها السلبية ، بفاعلية جديدة ، تستطيع عن طريقها تغذية القصيدة بما تتطلبه من سرعة او ابطاء او بعثرة او انثيال . ولم يكن هذا الايقاع مقصوراً على ما يحدثه الشاعر في الاشكال الوزنية من تحوير او زعزعة شائقة تقترب به من النثر احياناً . بل يذهب ابعد من ذلك حين يذيب هذه البحور ببعضها في تشابك صوتي ، وعر ، مقلق عندما يحس الإ اللحظة الشعرية تستدعي معادلاً ايقاعياً كهذا .

قد تحقق القصيدة الحديثة ايقاعها من قيم لا تقع في الوزن المألوف وما يحدثه الشاعر في هذا الوزن من انحرافات . ربما تحقق هذا الايقاع في لغة القصيدة ذاتها ، في ما تدخره حروف الكلمة الواحدة من ثراء صوتي دال.في ما بين كلمات الجملة الواحدة من جوار متفاعل ، وفي ترابط هذه الجملة مع غيرها على نسق بعينه .

وهكذا بدأت القصيدة الحديثة بالتخلي عن الايقاع الخارجي للقصيدة الكلاسيكية والدخول الى حيز كان حكراً ، حتى ذلك الحين ، على النثر وما يتفرع (٥٠) عنه . وكان ذلك منجزاً مشتركاً بين قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر ، منجزاً ينتمي الى حداثة الايقاع في الشعر العربي الحديث عموماً . انه ايقاع يتولد عن ارضية ومناخ جديدين لم يعد فيها الوزن وحده محكاً لشعرية القصيدة بل لتحديد النظم . وبذلك صار الحديث ممكناً ، لأول مرة ، عن قصيدة شعرية ،وعن قصيدة نثرية ايضاً . ان الكثير من القصائد الجميلة دون ابيات شعرية . هذا ما يقوله دي بوس (١٠) . كما ان هناك « الكثير من الابيات الشعرية التي تخلو من الشعر » بل ان جون كوين يذهب ابعد من ذلك حين يطلق على النظم تسمية ازدرائية هي النثر الموزون حيث :

« لا يمكننا ان نصنف ، تحت هذا النمط اي انتاج ادبي مهم ، وكل ما ينسب اليه هو انتاج النظّامين من الهواة قليلي الخبرة الذين يقنعون باضافة القافية والوزن الى كلام يظل من الناحية المعنوية نثراً «٢٠».

وضمن مناخ الحداثة هذا لا تعود اللغة وسيلة، بل تصبح هدفاً للخلق ، وتجلياً له . وفي هذه اللغة تبلغ الكثافة حدودها القصية حيث ينهض صوت الكلمة بدور في تجسيد الدلالة ، وتغدو الكلمة شكلاً صوتياً للمعنى . كما ان صورتها الحسية ، او وجودها الفيزيائي يصبح ، بما فيه من بعثرة ، او اكتظاظ ، او استطالة ، صورة مرئية لما تريد التعبير عنه .

ولا ينكر ان الصورة تمثل ، في الشعر الحديث خاصة ، مصدراً

مدهشاً لثراء التعبير ، وتوتره ، مصدراً لغنى شعري كبير . ولا يمكن ، تقريباً ، لقصيدة ما الارتقاء الى مستوى من الحيوية الشعرية دون ان يكون للصورة دور في اذكاء قوة الاداء ، والتصعيد من كثافته وسحره .

لقد اخذ التركيز على اهمية الصورة الشعرية مدى بعبداً حتى غدت ، في احيان كثيرة ، محكاً للتمييز بين شعرية نص ما ونثرية نص آخر .

وبذلك تضافرت الصورة ، واللغة ، والايقاع الداخلي على خلق مجرى جديد للشعرية ، خارج الهيمنة المطلقة للوزن والقافية . وفُتحت طرق جديدة للوصول الى مكمن الشعرية في النص وملامسة لذته ، وطراوته ، وغموضه .

خلفت الحداثة ، اذن ، مناخاً جديداً ، وصارت شعرية القصيدة نتاجاً لعوامل متعددة . ان جون كوين ، مثلاً ، لا يرى الشعرية في الوزن والقافية مع اهتمامه الواضح بهما . بل يراها في ما يدعوه بالانزياح ، او معدل المجاوزة الذي يحققه الكاتب للغته ، والذي يعني « متوسط التردد لمجموعة من المجاوزات التي تحملها اللغة الشعرية بالقياس الى لغة النثر » "" .

لقد بدأت تتشكل ، في هذا المحيط الجديد ، ذائقة مغايرة قاتلت من اجل خلقها حركة القصيدة العربية الحديثة ، وفي هذا المناخ كان يمكن لقصيدة النثر ان تؤدي مهمتها بخسائر اقل . غير ان هوس دعاتها ونبرتهم المستفزة ، المتباهية اشعلت الارض امامها ، ومالأتها بالكمائن ، والرياح المضادة .

# الواقع ام الحلم ؟

ان الوقت قد حان ، كما يبدو ، للحديث عن قصيدة النثر ، لا حديثاً احتفالياً ، تهليلياً يصل ، احياناً ، حد التهريج ، بل للحديث

عنها بنبرة اهدأ ، واعمق . نبرة نجردها ، الى اقصى حد نستطيعه ، من غبار مواقفنا المسبقة ، ضدية كانت هذه المواقف ام محابية . ذلك لأن الحديث عن قصيدة النثر بطريقة تبشيرية يكف عن ان يكون ذا صلة بالنقد او الدراسة المتمهلة . كها ان تناولها ، انطلاقاً من موقف العداء والانكار الجاهزين ، سيحول حتهاً بيننا وبين ما يمكن ان يكون لها من فضائل او مزايا .

حين نستعرض الجهود التنظيرية ، في مجال قصيّدة النثر ، نجد ان الكثير منها يقع في دائرة الوعود والاحلام المؤجلة : نبرة مهرجانية طاغية لكنها ، في احيان كثيرة ، تفتقر الى التحديد الموضوعي .

ولا نبالغ ، كما اظن ، حين نشير الى ان حماس الكثير من شعراء قصيدة النثر ونقادها يظل في معظمه حماسة مذهبية ، حولت الحديث عن قصيدة النثر الى سلوك دوغماتي ، تبشيري (٥٠) تعوزه الرحابة في التصور من جهة ، ولا يقدم ، من جهة اخرى ، التفرد في خلق النموذج الشعرى .

كانت نبرة التبشير بقصيدة النثر ، غالباً ، عالية ، عدوانية ، ضيقة . ولقد دفع ذلك بالكثير من خصومها الى الحديث عنها بنبرة مناقضة ، تماماً : نوع من التناقض المطلق ، او على الاصح ، مذهبية اخرى ، مضادة . لا تحاور الآخر بل تحاول محوه او تسفيهه ، او التهوين من شأنه .

لقد كان الجدل ، بين خصوم قصيدة النثر والمبشرين بها ، يبتعد ، غالباً ، عن ان يكون حواراً ، ودوداً ، خصباً ، يسعى فيه الطرفان الى اللقاء في نقطة بالغة الغنى والمرونة .

كان كل منهما يجد شرعيته في تطرف مضاد سابق له ، ويغدو ، بدوره ، سبباً لتطرف لاحق . ان التبشير بالامكانات الخارقة لقصيدة

النثر ، مثلاً ، وصل حداً اعتبر فيه هذا النمط الشعري ، وبكلمات انسى الحاج(٠٠٠ :

« ارحب ما توصل اليه الشاعر العربي الحديث على صعيد التكنيك ، وعلى صعيد الفحوى في آن واحد » . ولا شك ان تبشيراً كهذا لا يوازيه الا تلك العواصف المضادة ، التي تحاول انتزاع كل ما يمكن ان يكون امكانية لا وهماً في قصيدة النثر . ان تطرف انسي الحاج السابق ، شأنه شأن معظم اشاراته الاخرى ، لا يقف حراً في دائرة الجدل ، الواسع بل يقابله ، ولا اقول يحاوره ، تطرف آخر يجد الكثير من مسوغاته في هذا المناخ ، المتوتر ، الغائم ، فالرحابة التكنيكية ، التي يتحدث عنها انسي الحاج ، لا تعدو ، عند الطرف الآخر ، ان تكون اوهاماً :

ـ « فالشكل تجريد ، والوحدة العضوية تجـريد ، والاطار تجريد ، والايقاع تجريد ، والتنوع تجريد »<sup>(٥١)</sup> . وهي ، ايضاً :

ر بلا شكل ، بلا اطار ، بلا وحدة عضوية ، بلا ايقاع حقيقي ، بلا مضمون صلد  $\mathbf{w}^{(v)}$  .

او هي كذلك :

ـ « شكل متخلف »(^^) .

کہا انہا:

\_ « بدعة غريبة »(٥٩) .

وللحقيقة ، فان عنف هذه الاراء وسواها ، لا يمكن فهمه ، تماماً ، دون ان يحضر في الذهن لا ذلك الهوس التبشيري المضاد وحده ، بل ان نستحضر ، الى جانبه ايضاً ، امثلة عديدة من قصيدة النثر كان اخفاقها واضحاً .

ان النظر الى قصيدة النثر ، من هذين المنظورين ، م يوفر فرصة للتحاور العميق المتأني . وفي غبرة هذا الجو العاصف اخذت قصيدة النثر ، فكرة ونموذجاً ، تزداد التباساً ، وعتمة .

لا شك ان قصيدة النثر كانت تصل ، احياناً ، الى مستويات تعبيرية مدهشة ، كما يتجلى في قصائد محمد الماغوط ، وبعض كتابات ادونيس ، ولدى انسي الحاج في كتاباته المتأخرة . اما في العراق فيمكن ان نذكر كتابات سركون بولص ، وصلاح فائق ، وفاضل العزاوي .

كانت قصيدة النثر تجربة جريئة لكسر ما بدا على موسيقى القصيدة العربية من رتابة . غير ان هذه التجربة سرعان ما وصلت ، في واقع الامر ، الى طريق وعرة . ولم يتجاوز شعراؤها افضل انجازاتهم تقريباً .

لقد كان ادونيس شاعراً من نمط خاص ، ذا تجربة بالغة الحيوية والتعقيد ، اهلته شاعريته وثقافته العميقتان لمكانة شعرية مدهشة . وكان عالمه الشعري يستند الى طاقة ابداعية وفكرية شديدة التنوع ، ولم تكن قصيدة النثر ، بالنسبة له ، الا جزءاً منها .

اما محمد الماغوط، فقد كان اكثر شعراء قصيدة النثر، في الحقيقة ، جاذبية وصفاء : نبرة عميقة ، ومناخ شعري مترابط . وكانت صوره التلقائية الباهرة تعكس عالماً لا حدود له من اجواء الحنين ، والصعلكة ، والحلم ، والتمرد .

ولم تكن قصائد انسي الحاج الاولى ، تختلف كثيراً عن كتاباته التنظيرية عن قصيدة النثر . لقد كانت كلتاهما استفزازية ، ضدية ، ضجرة . واثارت مشاكساته الكلامية من العواصف ، والحنق ، والغبار أضعاف ما اسفرت عنه من مطر او خضرة حقيقية . اما في كتاباته المتأخرة فقد خفتت تلك النبرة ، وبدأت قصائده تخلو ، الى حد ملموس ، من ذلك الهوس الشكلي ، والرغبة في الادهاش والمخالفة .

لقد ضاعف من مأزق قصيدة النثر ان الكثير من ضعاف الموهبة قد وجدوا فيها مركباً سهلاً ، فاخذوا يحاكون شعراءها المهمين : يسيرون في ظلالهم ، او تحت مصابيحهم العالية . وهكذا صارت قصيدة النثر ، على ايديهم ، موضة ، وزياً ، وبهرجة حتى ان ادونيس ، نفسه ، اخذ يسميها وهماً من اوهام الحداثة : وهم التشكيل النثري (۱۱) . لقد دفع هذا الوهم ببعض كتاب قصيدة النثر المتواضعين الى الظن بأن « مجرد الكتابة بالوزن تقليد وقدم ، ومجرد الكتابة بالنثر تجديد وحداثة » انهم عثلون ، بسلوكهم هذا ، الوجه المضاد لمقولة ترى ان « الوزن هو ، عثلون ، بسلوكهم هذا ، الوجه المضاد لمقولة ترى ان « الوزن هو ، المنطلاقاً من هذا الوهم ، الى ان مجرد الكتابة بالنثر « دخول في انطلاقاً من هذا الوهم ، الى ان مجرد الكتابة بالنثر « دخول في الحداثة » .

ان شعراء من هذا النمط يظلون كالسهم حين يُطلق في اتجاه خاطىء: لا يخترقون غير الريح ولا يلمسون المكمن الحقيقي لشعرية النص . حقاً لم يعد الارتباط بين الوزن والشعر آلياً ، لم يعد الوزن قيمة شعرية مطلقة . لكن ذلك لا يعني ان يستعاض عن ذلك المعيار المطلق بآخر مثله . ان مطلق الوزن معيار خاطىء للحكم على شعرية القصيدة مثله في ذلك مثل النثر حين يتحول الى قيمة مطلقة .

لقد كان موقف ادونيس نفسه من قصيدة النثر ، كتابة ومفهوماً ، عرضة للتغيير . فهو يدعو ، في مرحلته الاخيرة (٢٠) ، الى كتابة نثرية تغترف من ينابيعنا الاولى ، وتزدهر تحت امطارنا ، وثقافتنا ، واحزاننا الخاصة . لذلك فانه يأخذ على قصيدة النثر العربية الراهنة وقوعها :

تحت الهيمنة المعيارية لتجارب سابقة ولا سيها تجارب القصيدة الفرنسية . ومثل هذه التجارب لا يمكن ان تقدم للنص العربي معياريته ، فهو لا يقدر ان يستمدها

الا من خصوصيته اللغوية ذاتها .

ان ادونيس ، الآن ، يسعى الى كتابة ملحمية نثرية مغايرة ، كاول ان يتجاوز بها قصيدة النثر بنماذجها الشائعة الى نثر آخر ، هو : من يج في في إلى المنابلة في الكلام والمنتجرائي ، يتسع لاحتضان عناصر كثيرة ـ من النصوص الاخرى التي تكتبها الاشياء ، في العالم ، او تكتبها الكلمات ، في التاريخ . انه ، بتعبير آخر ، خروج من «قصيدة النثر» الى ملحمية الكتابة . وقد تمثل هذا الخروج ، بنحو اخص ، في «مفرد بصيغة الجمع » .

وهكذا يعود ادونيس بالنثر الذي يكتبه الآن الى معيارية فرنسية ، كها كان يفعل في مراحله الاولى ،بل الى معيارية عربية ، نقلة ادونيسية اخرى ، دون شك في اتجاه الجذور ، نقلة ترى ان لهذه الكتابة النثرية الجديدة :

اصولاً في التراث الشعري العربي . بينها تمثيلاً لا حصراً « الاشارات الالهية لابي حيان التوحيدي » .

# مستقبل قصيدة النثر:

علينا الا ننسى ، ونحن نتحدث عن قصيدة النثر ، جملة من العوامل الحضارية ، والـذوقية ، والفكـرية ، سـاهمت في كبح هـذا الشكل الشعري والحد من فاعليته .

كان العداء لقصيدة التفعيلة ، في انطلاقتها الاولى ، ضارياً لأنها كانت تمثل هزة للكثير من الثوابت الجمالية والفنية التي استقر عليها الشعر العربي قروناً عديدة . فاذا كان ذلك هو اتجاه ردة الفعل ازاء قصيدة التفعيلة ، التي هي دعوة محدودة للتغيير في البداية على الاقل ، فلا بد ان تكون المواجهة بين قصيدة النثر والذائقة السائدة اشد ضراوة . ذلك لأن هذه القصيدة كانت ، نظرية وتطبيقاً ، ريحاً معاكسة للسياج

الراسخ لمفهوم الشعر ووظيفته ومهاراته . كانت ، في احيان كثيرة ، عدوانية ، متعالية وعابثة . وقد ساهم كل ذلك في اعاقة تطورها المرتقب : لم تصبح حاجة ثقافية وجمالية للمتلقي من جهة ، ولم تكن ، من جهة اخرى ، موضوعاً للنظر النقدي الرصين المتأمل .

ولعب غياب المواهب الكبيرة دوراً مؤثراً في قلة النماذج المتميزة التي كتبت في حقل قصيدة النثر ؛ فنحن ، اذا استثنينا ادونيس ومحمد الماغوط ، لم نجد شعراء مهمين يندفعون بها الى مديات مفتوحة : يمهدون لها الطريق بمالهم من تاريخ شعري ومنجزات راسخة ، ويضمنون لها الوصول الى دائرة الفاعلية .

اضافة الى ذلك ، فقد حملت ملابسات النشأة الاولى لقصيدة النثر ، الكثير من الاعتراضات الايدلوجية التي كان من الصعب تخطيها : اخذت حصتها المدمرة من الغبار وسوء الفهم والعداء الذي احاط بالمنابر الثقافية التي تبنتها ، وروجت لها وسعت الى ان تجعل منها بديلًا اساسياً لقصيدة التفعيلة .

ولا بد من القول ، ان اياً من العوامل السابقة لم يكن كافياً ، وحده ، لتفسير المأزق الذي واجهته قصيدة النثر . لقد صادف هذا النمط من التعبير الشعري واقعاً كان من الصعب عليه اختراقه ثقافياً ، وجمالياً ، وايدلوجياً . لذلك فان قصيدة النثر ، رغم مرور ثلاثين عاماً ، لم تنجح في تجاوز قصيدة التفعيلة ، في افضل مستوياتها ، ولم تصبح بديلاً عنها .

ان قصيدة النثر لم تستطع حتى الان ، كما يبدو ، ان تكون نمطاً اساسياً حتى في الشعر الفرنسي نفسه . يقول كوين(١٠٠ :

« وبرغم التنقيحات العميقة التي عرفتها « قصيدة النثر » طوال تاريخها ، فان « قصيدة الشعر » ظلت حتى يومنا هذا المركب الطبيعي للشعر ، وينبغي الاعتقاد بأنها

اداة فعالة له » .

« لقد حقق بودلير هذا الطموح حين كتب « قصائد نثرية صغيرة » التي تؤكد ، مع ذلك ، اننا لسنا مع بودلير الكبير صاحب « ازهار الشر » .

اي ان شعرية قصائده النثرية لم تكن كافية للتحليق به عالياً ليظل كبيراً كما هو في اعماله الشعرية الاخرى . ورغم نجاح قصيدة النثر الذي لا خلاف عليه فانها بقيت « ظاهرة استثنائية » .

واذا كان ذلك هو الموقف من قصيدة النثر ، في الشعر الفرنسي ذاته ، رغم انها احد اشكاله التي انبثقت عن ارث فرنسي في اللغة والشعر والمزاج فلا غرابة ان يكون الموقف منها ، في شعرنا العربي ، اشد تطرفاً .

لا شك انها استطاعت ، عبر شعرائها المتميزين ، ان تعبر عن بعض ما في حياتنا العربية من حزن وتوتر ووحشية . لكنها لم ترق ، حتى الآن ، الى ان تكون تياراً شعرياً اساسياً او مهيمناً .

انها نوع شعري ، وليس جنساً ادبياً . نوع شعري يندرج في حقل الفاعلية الشعرية الحديثة ، في شعرنا العربي . تنهض بنصيبها القاسي في التعبير عن تجربتنا الروحية والجمالية بطريقة لا تستمد شعريتها من مجرد الوزن والقافية بل من توتر النص ، وعلاقاته الداخلة .

لقد برهنت هذه القصيدة ، في احيان عديدة ، على انها اثراء لخيارات الشاعر العربي وتنويع هو في حاجمة عميقة اليه : تنويع في اشكاله الايقاعية ، وفي بناه التعبيرية ايضاً .

# هوامش الفصل الرابع

- ١ عبد الملك مرتاض ، النص الادبي من اين ؟ الى اين ؟ الجزائر ١٩٨٣ ،
   ص ٢٦ .
- عبدالقاهر الجرجاني ، كتاب دلائل الاعجاز ، قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر ،
   مكتبة الخانجي ، القاهرة ، د.ت. ص ٢٥٦ .
  - ٣ ـ المصدر نفسه ، المدخل ، ص ٤ .
    - ا ـ المصدر نفسه ، ص ٣٦٤ .
      - ه ـ المصدر نفسه ، ص ۸۵ .
- ٦ كمال ابو ديب ، في الشعرية ، مؤسسة الابحاث العربية ، بيروت ، ١٩٨٧ ،
   ص ١٥٠ .
  - ٧ ـ المصدر نفسه .
- ٨ ـ د. عبدالواحد لؤلؤة ، البحث عن معنى ، دراسات نقدية ، دار الحرية للطباعة ،
   بغداد ، ١٩٧٣ ص ١٩٧٨ .
  - ٩ \_ ادونيس ، الشعرية العربية ، دار الاداب ، بيروت ، ١٩٨٥ ، ص ٣٦ .
    - ١٠ ـ المصدر نفسه ، ص ٣٥ .
      - ١١ ـ المصدر نفسه .
- ١٢ ـ ادونيس ، سياسة الشعر ، دراسات في الشعرية العربية المعاصرة ، دار الآداب ،
   بيروت ١٩٨٥ ص ١١ .
- ١٣ ـ البيريس ، الاتجاهات الادبية في القرن العشرين ، ترجمة : جورج طرابيشي ،
   منشورات عويدات ، بيروت ، ١٩٦٥ ، ص ١٩٦٤ .
- ١٤ د. عبدالحميد جيده ، الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر ، مؤسسة نوفل ، بيروت ، ١٩٨٠ ، ص ٩٨٠ .
  - ١٥ ـ كمال ابوديب ، المصدر السابق ، ص١٠٣ .
  - ١٦٠ ـ د. عبدالملك مرتاض، المصدر السابق، ص ٣٠ .
    - ١٧ ـ المصدر نفسه ، ص ٣١ .
    - ١٨ ـ المصدر نفسه ، ص ٢٦ .
    - ١٩ ـ المصدر نفسه ، ص ٢٧ .
- ٢٠ ـ سوزان بيرنار ، جمالية قصيدة النثر ، ترجمة : د. زهير مجيد مغامس ، سلسلة

- بحوث مترجمة ، مطبعة الفنون ، بغداد ، د.ت. ص ١٢ .
- ٢١ محمد جمال باروت ، الحداثة الاولى : مشكلة قصيدة النثر من جبران الى حركة مجلة شعر ، جـ ١ ، مجلة المعرفة ، ص ١٤١ .
- ۲۲ ـ ادونيس ، صدمة الحداثة ، طـ ۲ ، دار العودة ، بيروت ، ۱۹۷۹ ، ص ۲۰۷ .
  - ۲۳ \_ المصدر نفسه .
- - ٢٥ \_ ادونيس ، المصدر السابق ، ص ٢٠٩ .

- 77

Julie Scott Meisami, New Forms in Modern Arabic Poetry: 1900 — 1965, (Ph.D.Dissertation, California Univ. Barkely, 1971) p. 230.

\_ \*\*

Alex Preminger, Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, enlarged edition, London 1979. p. 664.

\_ YA

Ibid

\_ 44

M.H.Abrams, A Glossary of Literary Terms, fourth edition, New York, 1981, p. 69.

- ٣٠ ـ جبرا ابراهيم جبرا ، الرحلة الثامنة ، بيروت ، ١٩٧٩ ، ص ١٤ .
  - ٣١ ـ د. عبدالواحد لؤلؤة ، المصدر السابق ، ص ٦٦ .
    - ٣٢ ـ سوزان بيرنار ، المصدر السابق ، ص ١٦ .
      - ٣٣ ـ المصدر نفسه ، ص ٦ .
      - ٣٤ ـ المصدر نفسه ، ص ٢٣ .
        - ٣٥ ـ المصدر نفسه .
        - ٣٦ ـ المصدر تفسه ، ص ٧ .
      - ٣٧ ـ المصدر نفسه ، ص ٢٥ .

- ٣٨ ـ المصدر نفسه .
- ٣٩ ـ المصدر نفسه ، ص ١٦ .
  - 1.

### Encyclopedia of Poetry and Poetics, Loc. Cit.

- 11

lbid.

٢٤ ـ لمزيد من التفاصيل عن التقنيات التي استخدمها شعراء قصيدة النثره ادونيس ،
 الماغوط ، انسي الحاج ، جبرا ، توفيق صائغ . راجع كتاب Meisami
 المشار اليه .

- 17

J.S.Meisami , OP. Cit . p. 237 .

- ٤٤ ـ كمال ابو ديب ، المصدر السابق ، ص ١٥٨ .
  - \_ 20

### Mounah A.Khouri, Prose Poetry:

A Radical Transformation in Contemporary Arabic Poetry . p. 290 .

وقد وردت هذه المقالة في كتاب عيسى بلاطه :

Critical Perspectives: on Modern Arabic Literature, Washington, 1980.

- 27

lbid

- £Y

#### lbid

- ٨٤ ـ ادونيس، الاعمال الشعرية الكاملة ، المجلد الاول ، ط ه ، دار العودة ، بيروت
   ٨٨٥ ص ٦ .
- ٩٤ ـ في وقت مبكر نسبياً ، رفض غالي شكري تسمية قصيدة النثر بهذا الاسم ، ودرس شعراءها ضمن حركة الشعر العربي الحديث باعتبارهم اتجاهاً يمثل التجاوز والتخطى . راجع :
  - شعرنا الحديث الى اين ؟ دار المعارف . القاهرة ، ص ٨٦ ـ ٩٥ .

- د. كمال خير بك ، حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر : دراسة حول الاطار
  الاجتماعي والثقافي للاتجاهات والبنى الادبية ، ط ٢ ، دار الفكر ، بيروت ،
  ۱۹۸٦ ، ص ٩٤ .
  - ٥١ ـ سوزان بيرنار ، المصدر السابق ، ص ٤ .
- الإهراء ، بناء لغة الشعر ، ترجمة وتقديم وتعليق : د. احمد درويش ، مكتبة الزهراء ، القاهرة ، د. ت ص ٢٠ . ويلاحظ ان كوين قسم الادب الى اربعة اقسام : الشعر التام ، النثر التام ، قصيدة النثر او القصيدة المعنوية ، ثم النثر الموزون او القصيدة الصوتية . وواضح ان الاساس في التقسيم هو مدى توفر العناصر الصوتية والمعنوية ، او اي منها ، في كل قسم من هذه الاقسام .
  - ٥٣ ـ المصدر نفسه ، ص ٢٥ .
- 30 يناقش الشاعر سامي مهدي هذه الاراء المتحمسة مناقشة بارعة ، في كتابه : أفتى الحداثة وحداثة النمط : دراسة في حداثة مجلة شعر بيئة ومشروعاً ونموذجاً ، بغداد ، ١٩٨٨ ، الصفحات ٣٣ ٣٣ ، ٥٠ ٥٥ ، ٨١ ١٣٣ . غير ان الكتاب نفسه كان يبدو ، في بعض صفحاته ، الوجه المضاد لتلك الاراء ، او نقيضها المتحمس .
  - ٥٥ ـ انسى الحاج ، لن ، ط ٢ ، بيروت ، ١٩٨٢ ، ص ١٨ .
    - ٥٦ ـ سامي مهدي ، المصدر السابق ، ص١١٣ .
      - ٥٧ ـ المصدر نفسه ، ص ١١٤ .
  - ٥٨ ـ د. عبدالعزيز المقالح ، ازمة القصيدة العربية ، دار الاداب ، ١٩٨٥ ص ٧٢ .
- ٩٥ ـ نازك الملائكة ، قضايا الشعر المعاصر ، ط ٥ ، دار العلم للملايين ، بيروت ،
   ١٩٧٨ ، ص ٢١٣ .
- ٦٠ للوقوف على تباين النقاد في مواقفهم من قصيدة النثر ، مصطلحاً ومفهوماً ، راجع J.S.Meisami المصدر السابق ، ص ٢٧٣ ـ ٢٧٦ ، وكذلك حاتم الصكر في دراسته « قصيدة النثر في النقد العراقي المعاصر » مجلة الاقلام ، العدد ٦ / ١٩٨٩ ص ٤١ ـ ٥٩ .
  - ٦١ ـ ادونيس ، الشعرية العربية ، ص ٩٤ ـ ٩٠ .
    - ٦٢ ـ جون كوين ، المصدر السابق ، ص ٦٥ .
      - ٦٣ ـ المصدر نفسه .

# الفصل الخامس **الشاعر والحلم والمدينة**

### الشعر والغيم والارصفة:

كان الشّعر ، وسيظل الى اجيال قادمة اخرى ، يفسح حيزاً واسعاً لأنين الروح ، وعنفها ، وحنينها الدائم . وسيظل من جهة اخرى في حاجة دائمة الى ذلك الجدل الحي الذي يلتقي فيه الهواء الطلق بالازقة ، والغيم بالرصيف ، والطير بضجة الشاحنة .

لقد ظل الشعر عبر القرون يحتفظ بفاعلية كبيرة ، ظل رفيقاً للانسان في جهده العضلي والوجداني والتأملي ، وعبر رحلته الطويلة من كهفه الى الحقل ، ومن حقله الى مدينته الصغيرة ومنها الى المدن الكبرى .

وخلال هذه المسيرة كان الشعر يمثل اداة للتعبير عن الانسان في صلته بواقعه ، زمناً ومكاناً ، بطريقة بالغة التأثير .

وحين بدأت المدينة تصبح ، شيئاً فشيئاً ، مركز ثقل انسانياً ؛ أي حين أخذت تستقطب جهد الانسان وتستدرجه من براريه البعيدة وفضائه المفتوح، بدأت مفاتن المدن وشرورها الآسرة تأخذ شكل الغواية التي صار ، مع الزمن ، من الصعب مقاومتها . هنا أخذ الشعر يندمج في هذه الحياة المدينية التي كانت الى حد كبير مفتوحة على الريف . لقد كانت المدن منبقة من العراء ، ومفتوحة على العراء ايضاً . لم تكن معزولة تماماً عن الريف ، لم تمتلك بعد من الخصائص ما يجعلها كياناً مكتفياً بنفسه مغلقاً عليها . وحين نتأمل تاريخ المدن في وادي مكتفياً بنفسه مغلقاً عليها . وحين نتأمل تاريخ المدن في وادي الرافدين ، على سبيل المثال ، لا نجد موقفاً عدائياً منها شبيهاً بذلك الاستياء من المدينة الذي يظهر في العهد القديم (۱) . ولا نجد كذلك تلك الحصومة بين سكان المدينة واولئك الذين عاشوا في الريف والتي تعتبر ميزة مدنيات عديدة (۱) . أما في العصور المسيحية الوسطى فقد كان ميزة مدنيات عديدة (۱) . أما في العصور المسيحية الوسطى فقد كان المدينة جلال خاص حيث كانت تمثل « النظام ، والجمال والأمن

الألهى »(°).

لم يتخذ الشعر موقف الهجاء للمدينة إلا في فترات متأخرة ، بعد أن اكتسبت هذه المدينة (في اوروبا واميركا خاصة ) طابع العداء للانسان عموماً بسبب استخدام الآلة وتطور التقنية ، الأمر الذي جعل الشاعر يقف منها بدوره موقفاً عدائياً . ويمكن القول بأن الشعر قد عبر عن صلته بالمدينة بنبرتين اساسيتين : نبرة الهجاء ونبرة القبول ، فهناك ، كما يشير أندريه نوشي (أن ، الذين ينشدون لها «أناشيد التمجيد » وهناك ايضاً من « يفضحون شرورها الشيطانية ويصورونها بصورة جهنمية » .

واذا كان بودلير ، وهو أعظم شعراء المدينة الحديثة كما يصفه كيرمود<sup>(0)</sup> ، قد صور قذارات المدينة وتوحشها فان « وتمان » قد وقف منها موقفاً مغايراً . لقد منحها ثقته : مجد عمالها ، وأزقتها ، ومباغيها ، وبحارتها المتعبين ، وتغنى بعاهراتها ، وباعتها ، وزحمتها الخانقة . لقد كان يمثل نبرة عصرية راضية تغني « المدينة الضخمة المرفوعة الى مرتبة شيء يلخص العالم كله »(1) .

وقد بات معروفاً ، الآن ، ان صورة المدينة الغربية قد وصلت ، لدى اليوت ، الى ذروة بشاعتها : مدينة تعكس على أوضح صورة تصدع العلاقات الانسانية ، ولم تكن قصيدة « الارض الخراب » Waste Land مجرد وصف لمدينة غربية بل كانت تعبيراً عن هزيمة ما بعد الحرب وصورة لاوربا التي تُحتضر " . لقد تجلى فيها وفي قصائد اليوتية اخرى « تلك الرتابة المقرفة لحياة المدن » " . وما كان اليوت في الواقع معنياً بتصوير المدينة في مظهرها المادي الطاغي فقط بقدر ما كان يعبر ، برؤيا شعرية ثاقبة عها يمور تحت سطح هذه الظواهر من خراب نفسي ودمار اخلاقي كان يجده راجعاً الى فقدان الايمان الروحي لدى الانسان

الغربي . كان اليوت، بحق، شاعر الانسان الحديث في تمزقه وعذابه ، يتجلى في قصائده انين جيل مزقته المدينة وطحنته ، حتى العظم ، حياة مشوشة ، متخمة ، قاسية ، تتفجر بالألم والقسوة واللامبالاة .

تغير المدينة . . تغير الشعر :

لقد تعرض الوطن العربي بعد الحرب العالمية الثانية الى رياح التغيير العميقة ، ووجد نفسه ربما لأول مرة ، وجهاً لوجه مع عالم لم يألفه من قبل : جديد وصارم . وتفتحت امام الشاعر العربي طرق جديدة للنظر الى العالم ، وتيسرت له كذلك امكانات للتعبير عن هذه النظرة لا عهد له بها من قبل. لم يكن التحرر من القافية الواحدة هو انجاز القصيدة الحديثة ، كما ان الالتفات الى التفعيلة كوحدة موسيقية ليس مأثرة كبيرة ؛ انهما ، وحدهما ، لا يعنيان قضية حاسمة في تطور الشعر العربي وحركة الحداثة فيه . ان كمّا هائلًا من الشعر قد كتب ، ويكتب الآن ، دون التزام صارم بقافية او وزن ، ومع ذلك لا يمكن اعتبــاره شعراً الا بقدر كبير من التجني على الحقيقة والتساهل في المعايير . وكما اشرنا في فصل سابق ، فان الانجاز الحق للقصيدة العربية ، وقد صار ذلك امراً متفقاً عليه ، هو الرؤيا الحديثة للشاعر ازاء واقعه وصلته بالعالم . هو بعبارة اخرى وعيه لزمنه ومكانه ، بعد ان كان معظم الشعر يقف على مبعدة من الحياة وحركتها الضاجة . ان التفات الشاعر الحديث الى المجتمع ، عموماً ، ومجتمع المدينة ، بشكل خاص ، هو من ابرز ظواهر هذه الرؤيا.ولم تكن اهمية المدينة نابعة من كونها اطاراً مكانياً لما يجيش به المجتمع من حركة وتشكل مستمر للقيم وأنماط الحياة ، بل باعتبارها عمقاً لهذه الحركة وهذا التشكل وباعثاً عليهما من جهة ، ومحصلة لهما من جهة اخرى .

لم يقف الشاعر العربي الحديث موقف العداء للمدينة بطريقة

ماثلة ، تماماً ، لأليوت على سبيل المثال . صحيح أن بعض الشعراء العرب قد كتب قصائد هجاء للمدينة ، أو وقف موقف الريبة أو عدم التجاوب معها . غير ان أيّاً من تلك القصائد لم تكن لتندرج مع نظيراتها لتشكل في انتاج شاعر ما ، إطاراً حضارياً لرؤيا مضادة للمدينة . وقد يكون ادونيس استثناء وحيداً في هذا السياق . ان موقف العداء للمدينة العربية لم يكن أصيلاً تماماً ، لأنه يفتقر الى مبرراته الفلسفية والفكرية أولاً ، ولا يستند ثانياً الى أساس واقعي ، أي الى أساس من واقع المدينة العربية ومستوى تحضرها قياساً للمدن الحديثة في العالم .

في مقالة له بعنوان الشاعر والمدينة The Poet and the city يشير أودن الى اربعة مظاهر تميز صورة العالم اليوم ، هذه الصورة التي تجعل مهمة الفنان أكثر صعوبة من أي وقت مضى ، وهذه المظاهر هي():

١ \_ فقدان الايمان بخلود العالم الجسدي .

٢ ـ فقدان الايمان بواقعية الظواهر الحسية ودلالتها .

٣ ـ فقدان الايمان كذلك بقاعدة أو مبدأ يحكم الطبيعة البشرية .

٤ ـ فقدان العالم العام للفنان الذي يجعل منه انساناً منجزاً للمآثر العامة .

وطبيعي ان هذه الأسس لا تشكل موقف الشاعر الغربي ازاء المدينة فحسب ، بل رؤيته الشاملة للعالم ؛ فهي أسس ذات ثقل فلسفي وفكري جديرة بأن تمنح آراءه ومواقفه إتساقاً وعمقاً . ان فنان المدينة الحديثة قد فقد نشوة الاحساس الحار بما يفعل بسبب استخدام الآلة(١٠) .

ان لذة اتيان العمل والاحساس به مفقودة في واقع الحياة الغربية التي حولتها التقنية والعلم الى حياة جاهزة افتقدت ما في الحياة من تلقائية حارة ، وحسية تربط الفعل بصاحبه . لقد دمرت الآلة ما بين ارادة

الانسان وفعله من علاقة مباشرة (۱۱) . وفي جو كهذا تشكل الموقف الفلسفي للشاعر الغربي من الحياة والعالم . وساهم هذا الموقف بدوره في بلورة شكل محدد لحياة المدينة التي اصبحت جزءاً عميقاً من حياة معقدة شاملة .

هل كان للشاعر العربي أرضية فلسفية اكتلك التي يمتلكها نظيره الغربي ، تصلح أن تكون اساساً لموقف من المدينة متسق ونام ؟ وهل تمثل المدينة العربية في امتدادها العمراني وعلاقاتها الانسانية غربة تواجه الشاعر العربي وتضغط باستمرار على ضميره ووجدانه ؟

لا شك ان لأليوت اثراً كبيراً في شيوع نبرة الهجاء للمدينة في شعرنا العربي ، غير انه لم يكن السبب الوحيد لهذه الظاهرة(١١) . فان روح التذمر من المدينة كانت تمثل الى حمد كبير ردة فعمل سياسية واجتماعية ضد ما ترمز اليه المدينة على هذه المستويات. ولكن يظل صحيحاً القول ان بعض ما نراه من يأس من المدينة العربية ، أو نقمة عليها ، لدى بعض الشعراء العرب يبدو ، أحياناً ، وكأنه يأس جاهز يفتقد الحرارة والأصالة الكافية . انه شبيه الى حد كبر بما يسميه دوكلاس بوش(١٠٠ « مودة الاعجاب باليأس » والتي يدعونا الى التمييز بينها وبين « التشاؤم الأصيل » في الشعر الحديث . كان ضيق الشاعر العربي بالمدينة يبدو ، في الكثير منه ، مظهراً من مظاهر الحنين الأصيل الى الطبيعة . وهو يمثل في حقيقة الأمر جذراً رومانتيكياً عميقاً في نفسه ، ليس في مقدوره التحرر منه بسهولة . ان الريف بالنسبة لشاعر من هذا النمط يقف نقيضاً للمدينة ، النقيض الأبهى والأكثر خضرة وبراءة . وبقدر ما تكون المدينة آنيّة أو ظرفية ، اي انها الحاضر في حركته الراهنة ، يظل الريف مفتوحاً على الماضي والحلم والطفولة . وقد كان نزوع الشاعر العربي الى الريف وجها واضحا من وجوه موقفه من المدينة . غير أن كثافته الرومانتيكية اضافة الى تخلف المدينة العربية ذاتها حالت بينه وبين أن ينمو الى موقف فلسفي شامل . أي ان هذا الحنين الى الطبيعة لم يكن جزءاً من تصور فلسفي أوسع ازاء المدينة والحياة والعالم (۱) .

# الشاعر مفتوناً بالموت والطبيعة :

مع السياب ، يرتبط هذا الحنين أو يكاد بموقف من المدينة تسهم في تشكيله عناصر اخرى سياسية ونفسية . كان حنين السياب اصيلًا متجذراً في النفس ، حنيناً مفتوحاً على المستقبل ، ولم يكن مقصوراً على فترة من فترات نموه العاطفي او الفكري . كان كلما امتد به العمر ازداد غربة عن واقع المدينة وطبيعة حياتها ، وحنيناً إلى العراء والريف والطبيعة . كان السياب مشغولًا على الدوام بإقامة فراديس قروية باهرة في الكثير من شعره ، ليعوض بها عمّا لقيه في المدينة من اهمال وأذي . لقد كانت جيكور وبويب ، اسطورتا السياب الخالدتان ، عالماً من الحنو والبراءة تنسيانه ، ولو الى حين ، جهامة المدينة وضيقها . لذلك لم يكن بمقدور أي مدينة أن تأخذ السياب من فراديسه القروية العذبة أو تضمه اليها . لا شك ان مرض السياب قد ساهم بشكل كبير في تعميق هذا المزاج الأصيل لديه وزاده اشتعالًا وتوتـراً باستمـرار.ربما كـان مرض السياب سبباً في حرمان الشعر العربي من شاعرية نادرة في ثرائها ؟ فسنوات نضجه الشعرى أي قبل طغيان مرضه ، كانت من أكثر فترات القصيدة العربية تفتحاً وتأثيراً . أما بعد أن اشتد عليه مرضه القاتل ، فقد بدأنا نفتقد تلك المخيلة الطلقة المتوحشة ، وذلك الثراء الروحي ، وتلك الأحاسيس الصافية ، رغم كآبتها . من اللافت للنظر أن السياب كان يرى نفسه في سنواته الأخيرة ميتاً أكثر منه حياً ، ويمكن أن نجد في الكثير من قصائده المتأخرة تعبيراً عن هذا الهاجس:

وترفع الجنازة اليابسة المهدمة من رأسها ، ترنو الى الجدران والسقف والمرآة والقنان(١٠)

وقد كان هذا الاحساس كها يبدو وراء قصيدة من أهم قصائد السياب هي « أم البروم » (٢٠) التي كانت تعبر عن استياء شديد من المدينة وتعكس غيظ السياب العارم الحزين لأجل تلك المقبرة « التي صارت جزءاً من المدينة » :

ولكن لم أر الأموات يطردهنَّ حفّارُ من الحفر العِتاق وينزع الأكفان عنها أو يغطيها ولكن لم أر الأموات ، قبل ثراكِ ، يجليها مجونُ مدينةٍ ، وغناء راقصةٍ ، وخمارُ

تتفجر القصيدة بأسى عجيب وإشفاق مدمر على الموق البذين زحفت المدينة على هدوئهم الأبدي . كان السياب يتكلم وكأنه يرى نفسه ضحية لهذه المدينة الزاحفة . أي انه كان يحس ان ثمة ظلماً شخصياً قد وقع عليه ، فهو لا يتحدث عن مقبرة هامدة أو موق صامتين . ان القصيدة تنبض بهم جميعاً وتتفجر بأحاسيسهم وشكواهم وما يحلمون به ، ولا غرابة في ذلك فالسياب يرى فيهم ربما أصدقاء ورفاق درب سيلتحق بهم قريباً . ان « أم البروم » تعكس وبطريقة حارة حنو السياب على الموقى وانتصاره لهم : حنوه على مصيره بينهم ، وانتصاره لانتسابه لهم ، لقد الحقت المدينة أذى كبيراً به ، بحاضره وهو ما يزال يدرج في شوارعها ، وها هي ترتكب عدواناً ساحقاً بحقه ميتاً ، وعلى وشك الموت :

وكانت ، إذ يطلَ الفجر ، تأتيك العصافيرُ تساقط ، كالثمار على القبور . تنقّر الصمتا

فتحلم أعين الموتى

بكركرة الضياء وبالتلال يرشها النور

وتنتهي القصيدة نهاية مشفقة سمحة مستسلمة وهي تحتضن اصدقاء السياب الذين يحجزون له بينهم سريراً من تـراب ، وهم في رقادهم الطويل وفي أرقهم الذي :

يحنّ الى النشور ويحسب العجلاتِ في الدربِ

ويرقب موعد الرب

لاذا دفاع السياب هنا عن سكنة هذه المقبرة الزائلة ؟ لا شك أن لذلك صلة وثيقة بجزاجه الرومانتيكي ، هذا المزاج الذي يرى في المدينة تجاهلاً للانسان يبلغ منتهى وحشيته حين يصبح إهمالاً للميت أوإهمالاً للموت نفسه . لقد رأى السياب في زحف المدينة على المقبرة تجاوزاً صارخاً على هيبة الموت وفداحته وغموضه . وهكذا يلتقي الموت في مدينة السياب ، عبر هذه الرؤيا الحية ، بالموت في مدن العالم الاخرى: ذلك الموت الذي صار حدثاً عابراً مجرداً من « هالة الرعب المقدسة التي احاطته بها الأجيال الماضية ، فهو يبرز بمظهر سوقي منفر » (١٠) والمدينة حين لا تحفل بموت الانسان من مشاعر كيانية ،من فرح أو فجيعة ، لا يحرك من ايقاع المدينة الخربية شيئاً . فإذا كان الموت قد فقد هالة الرعب تلك فان العيد هو الاخرقة فقد فقد فقد فقد في المدينة حارة (١٠) .

ونحن نتحدث عن موقف السياب من المدينة يجب ألا ننسى العامل السياسي الذي أسهم مع مزاج السياب الرومانتيكي ووضعه الصحي في تشكيل رؤياه للمدينة . لقد كان الوضع السياسي في العراق أيام السياب دامياً.وكانت المدينة بطبيعة الحال هي المسرح الجاهز الذي يفصح عليه ، وفيه ، الوضع السياسي عن توتره ؛ فحين يقول السياب

### في « جيكور والمدينة » :

.. وتلتف حولي دروب المدينة :
حبالاً من الطين يمضغنَ قلبي
ويعطين ، عن جمرةٍ فيهٍ ، طينه
حبالاً من النار يجلدنَ عُرْيَ الحقول الحزينه
ويحرقنَ جيكور في قاع روحي
ويزرعنَ فيها رماد الضغينه(١١) .

فانه يضع بين أيدينا عدداً من المفردات ـ المفاتيح التي تعين على فهم النص وتحليل ارتباطاته التاريخية والسياسية والنفسية التي تعكس بالنسبة له موقفاً من المدينة عميق الدلالة . ان مفردات مثل « تلتف ، دروب ، حبال ، يجلد ، وضغينة » ليست مجسرد مفردات في ورودها ضمن هذا السياق:فهي تحفل بالكثير من الظلال التي تقلق الذاكرة وتلقي ضوءاً على أيام عصيبة كان السياب أحد شهودها حيناً وواحداً من ضحاياها حيناً آخر .

غير ان السياب ، ورغم رؤياه الفجائعية والدامية ، كان يسرى مستقبل المدينة يشرق عبر الدم والرماد صافياً وخصباً . لم تكن الظروف الطارئة قادرة على أن تحجب عن عينيه ما يكمن وراءهما من جديد . كان يرى ان غد المدينة ينبثق عما يراه فيها من خراب ، وان تلك الحراح والانقاض والأنين تخفي وراءها مخاضاً عظيماً لا محالة :

بعد أن سمّروني وألقيتُ عينيَّ نحو المدينه كدتُ لا أعرف السهل والسور والمقبره كان شيءٌ ، مدى ما ترى العينُ ، كالغابة المزهرةُ ، كان ، في كل مرمئ ، صليبٌ وامّ حزينة . قُدَّسَ الربُّ !

هذا مخاص المدينه (٢٠).

المدينة لدى السياب لم تكن بمنأى إذن عن الأحداث والتحولات السياسية التي تثقل ذاكرة الشاعر بالكثير من الرموز المفتوحة على الماضي والقادرة على نقل بعض دلالاته بثراء كبير .

### اللغة تجلياً للمدينة:

وإذا كانت صورة المدينة قد تشكلت على هذا النحو عند السياب فانها قد اتخذت شكلًا مغايراً عند شعراء آخرين مثل البياق وبلند الحيدري ١٠٠٠ ، فبالنسبة للبياتي ، على سبيل المثال ، تمثل اللغة أوضح تجليات المدينة . لقد كان دور المدينة كبيراً في تشكيل لغته سواء على صعيد المفردة أو بناء الجملة ، وربما لم يكن أي من انجازات البياتي الأولى توازى ذلك الحس اليومي الذي ميـز لغته ومنحهـا الكثير من الألفـة والحرارة . لقد كانت لغته لغة المدينة في الخمسينات حقاً ؛ فهي كوضع المدينة أنذاك مباشرة ، وتلقائية ، وواضحة ، في أكثر الأحيان ، غير انها كانت في الوقت ذاته تفتقر الى شيء من الرواء والتماسك . أما بناء القصيدة لديه في الخمسينات فقد كان فيها الكثير من خصائص المدينة قبا ثلاثين سنة حين كانت مبعثرة لا ترتبط احياؤها ببعضها البعض ارتباطاً عمرانياً متجانساً . لم يكن جسد المدينة كياناً ريان ملتئماً ، محكم البناء . وكان شعر البياتي في عمومه يبدو انعكاساً لتمزق المدينة وتبعثرها . وللتعويض عن ذلك البناء العمراني الصارم ، كانت المدينة ترتبط، وهذه خاصية في شعر البياتي آنـذاك، بربـاط وجداني عميق وحار . كان الوجدان لا العمارة البارعية هو ما يمنح المدينة كيانها وتماسكها.وكان الوجدان لا العمارة البارعة هـو ما يمنح شعـره في

الخمسينات حرارته وجاذبيته .

ولا يقف اثر المدينة على لغة البياتي وبناء شعره عند هذا الحد بل يشمل نبرة الاداء في معظم ذلك الشعر . ان الباحث لا يجد حرجاً في القول ان نبرة الهجاء التي تكثر لدى البياتي في الخمسينات كانت نبرة مدينية الى حد بعيد . انها تحاكي سخرية ابناء المدن ، ابناء الاحياء الشعبية خاصة ، ونكاتهم ؛ فهذه السخرية تختلف اختلافاً بيّناً عن سخرية الريفي ونكتته.فحين تكون سخرية المدينة حادة او جارحة تظل نكتة الريفي ودودة وأقل إيذاء .

ان الدينة في شعر البياتي غالباً مدينة عامة شائعة ويبدو أن رحلة الشاعر الطويلة بين مدن العالم قد حالت الى حدما ، بينه وبين أن يترسخ في ذاكرته كيان عميق لمدينة عراقية بملامح محددة . ان البياتي حين يقول في قصيدة « المدينة » :

وعندما تعرَّتِ المدينة رأيت في عيونها الحزينة :

مباذلَ الساسةِ واللصوصِ والبيادقُ ،

رأيت في عيونها : المشانقُ

تُنصَبُ ، والسجون والمحارقُ

والحزن والضياع والدخان

رأيت في عيونها: الانسان

يُلصَقُ مثل طابع البريد

في أيما شيء<sup>(٢٢)</sup>

فهو يبدو وكأنه لا يعني مدينة بعينها ، انه يعني المدن جميعاً التي قد تنطبق عليها هذه الصفات كلها أو بعض منها .

وقد حاول البياتي لاحقاً أن يكرس حضوراً خاصاً لما يمكن تسميته

بالمدينة الشاملة ، تلك المدينة التي توجد في سياق زماني ومكاني محدد لكنها مع ذلك تفيض لتلتقي مع مدن اخرى : تجاورها أو تتداخل معها لتكوّن وإياها مدينة أشمل وأعمق . وقد تتمرد على حد الزمان والمكان وحد اليأس والفرح ، في رؤيا طليقة حارة تمزج بين المتناقضات وتقيم بينها حواراً دامياً عجيباً :

المدن الغالبة المغلوبة بابل ، روما ، نينوى وطيبه الله والشيطان وريث هذا العالم ـ الانسان يجوم حول سوره عريان فاكهة محرّمة ومدن بلا ربيع مظلمة مفتوحة مستسلمه(۲۲) .

وقليلاً ما ينصرف البياتي الى مدينة محددة ليشيد منها رمزاً متسعاً كبيراً . انه يكتفي غالباً بالمرور على الملان ـ الرموز دون أن يتريث عندها طويلاً . وتكاد « بابل » ان تكون استثناء نادراً في هذا الصدد ؛ لقد استخدمها الشاعر في قصيدته الطويلة « الذي يأتي ولا يأتي » فكانت رمزاً خصباً متنوعاً يعكس حالة مر بها الوطن العربي بعد حرب حزيران . كانت بابل في هذه القصيدة معادلاً للمدينة الرمز التي تحمل آنذاك قلق الانسان العربي وصلابته ويأسه وتطلعه العميق الى وضع افضل :

بابلُ تحت قدم ِ الزمانْ تنتظر البعْثَ ، فيا عشتارْ قومی املئی الجرارْ وبلّلي شفاه هذا الأسدِ الجريعْ وانتظري مع الذئابِ ونواح ِ الريعْ ولتنزلي الأمطارْ في هذه الخرائب الكئيبه(٢١) .

# بحثاً عن شاعر المدينة العربية :

وهكذا كانت بابل في شعر البياتي رمزاً لقلق الانسان . وعلى هذا المستوى أيضاً كان ارتباط الشاعر العراقي في الستينات وما بعدها بالمدينة فقد تحولت لديه الى معادل لنزوعه السياسي والاجتماعي وانتمائه الشعبي والقومي . لقيت هذه المدينة شأن نظيراتها من المدن العربية دوراً حاساً في النضال الوطني القومي. وعانت الكثير من العنت والهيمنة الأجنبية ، لذا فهي قد اكتسبت بعد ذلك معاني عميقة . كانت المدينة العراقية مدينة ناهضة ترتفع في عراء شاحب لتكون نواة لمجتمع أكثر تقدماً وبداية لحياة تلتقى مع رياح العصر .

اضافة الى ذلك فقد كانت المدينة بالنسبة للشاعر العراقي مصدراً لصلته بثقافة عصره ومتغيراته وقد لعبت دون شك دوراً شبيها الى حد كبير بالدور الذي لعبت ه المدينة الاوربية في مجال التجديد في الأدب والفنون ، فلقد بات معروفاً ان ولادة الأدب الحديث كان مرتبطاً بالمدينة مع بودلير بالذات (٢٠٠٠). وكان التجديد في المدينة « يمضي جنباً الى جنب مع التجديد في الشعر »(٢٠) لقد كان الشاعر العراقي مثله مثل الشاعر العربي ربيب المدينة ان لم يكن ابناً أصيلاً لها على هذا المستوى .

وحين نتكلم عن المستوى الحضاري للمدن العربية أو العراقية فلا ننسى انها ما تزال رغم ضخامة بعضها تحتفظ بوشائج متينة بالقرى.وما تزال الحدود بين اسمنت المدينة وخضرة القرية غير واضحة تماماً في بعض

مدننا العربية . ان المدينة العراقية لم تصبح بعد مثلها في ذلك مثل المدن العربية الاخرى جهمة لا انسانية . انها رغم ما حققته من مستوى عمراني راق ما تزال تنطوي على قيم أخلاقية واعتبارات اجتماعية ذات جذر ريفي صميم ؛ فهي ما تزاله وأظن انها ستبقي فترة ليست قصيرة انسانية دافئة متلاحمة . وهي ليست نقيضاً أخلاقياً على الأقل الملريف لذلك فان ذلك التقابل بين أساطير الطيبة الرعوية والشر المديني أو الحضري (٧٠) لا ينطبق تماماً على الواقع الروحي لهذه المدن الناهضة التي ما تزال ترتبط بها ، وبحدود متفاوتة بوشائج روحية عديدة .

هل استطاعت المدينة العربية أو العراقية تحديداً ان تخلق شاعرها ؟ ان الاجابة عن سؤال كهذا ترتبط بالمستوى الحضاري والتقني الذي تتمتع به هذه المدينة وهو مستوى ما يزال في بداية تفتحه ونهوضه . ونحن ما زلنا في الوطن العربي عموماً نسعى الى أن تحظى المدينة العربية منه بقسط كبير. ان وجود شاعر يرتبط بالمدينة ارتباطاً حمياً: يعيش حلمها ويعبر عن تفاصيل حياتها اليومية بعمق وحيوية أمر لا بد أن يتحقق . وتحقيق ذلك لا يتم الاحين تصل المدينة العربية ، بنية وحياة ، مستوى حضارياً عالياً ، وتدخل التقنية الى الشعيرات الدقيقة لحياة هذه المدينة وتؤثر في غط السلوك وطريقة التفكير والرؤيا . حين ذاك تصبح لنا مدن كبرى تلتقي بنبض العصر وأخلاقه ومشاغله وستجد هذه المدن بالتأكيد شاعرها العاصمي الذي يعبر عن ايقاع حياتها السريع والمتوتر ، ويرتفع بها لتكون رمزاً عميقاً واسع الدلالات .

ان مدننا العربية لم تنجح بعد في خلق شاعرها بالمعنى الذي خلقته المدينة الاوربية ، فهي لم تصبح حتى الان قوة ضاغطة أو كياناً مادياً وأخلاقياً يجثم على ضمير الشاعر العربي ووجدانه.وهي لم تمتلك بعد ما يميز المدن الكبرى في العالم من اتساع غامض وايقاع حياتي معقد

ومريب . صحيح انها قد قطعت شوطاً معقولاً في طريقها الى العصر لكنه لم يكن شوطاً كافياً ليجعل منها غرضاً للهجاء . غير ان ما حققته حتى الان يجعل من الانصاف القول ان هذه المدينة قد بدأت تأخذ طريقها الى قصائد الشاعر العراقي لا باعتبارها حلماً أو رمزاً بل حياة: تتفتح وتتجدد باستمرار وتحاول جاهدة أن تلحق بما حققته مدن العالم من سعة وتحضر . وهي في سعيها هذا تفتح أمام الشاعر العراقي مستويات لا عهد له بها للتعامل مع المدينة والتعبير عها تثيره من موضوعات جديدة . وطبيعي أن شاعر المدينة لا يتحتم عليه أن يكثر من ذكر اسم المدينة حتى يكتسب هذه الصفة فقد يكون شاعر ما شاعراً مدينياً دون أن نلمح اسم المدينة طاغياً على قصائده ؛ لأن ما يعنيه روح المدينة وإيقاع حياتها ونبض العلاقات بين أهلها ، فالشعر لا يُعنى أبداً بتقديم صورة العالم المتغير فقط . ان ما يقدمه دائماً هو النبرة الداخلية والروحية لهذا العالم(٢١) . وبهذا المعنى ودون أن نهمل الفرق الشاسع بين المدينة الاوربية وبين المدينة العربية أو العراقية الناهضة فان سامى مهدي وياسين طه حافظ ، تحديداً ، يمثلان نمطين متميزين في علاقتهما بالمدينة وما يتصل من ظواهر نفسية واجتماعية وثقافية .

# زوال الافكار والامكنة :

ان الحياة المعاصرة تفتقد الروابط العميقة بين الناس ، وكان على الفنان كي يقاوم إيقاع الحياة الحديثة أن يلجأ الى نفسه ، الى ثراء أعماقه ، وأن يطلق كل قواه الحسية والذهنية ليتأمل العالم ويتمتع بما تبعثه الأشياء من انتشاء ودهشة ، ان ذلك قد يمكن الشاعر من البقاء في «تيار الزوال الجارف حوله من كل جهة »( $^{(7)}$ ) وهذا هو امتيازه العجيب الذي يسمو به على محدودية العالم المادي ويضمن له وجوداً عميقاً في «مملكة الزوال » $^{(7)}$  وبين سكانها الفانين .

ان فقدان هذه الروابط أو زوالها يشكل جزءاً مهماً من احساس

سامي مهدي بالمدينة ووطأة الزمن فيها ؛ فحياة المدينة تقيم عالماً جديداً بدلاً من ذلك العالم الذي أحبه الشاعر وتستبدل العلاقات القديمة بما فيها من حنو وألفة بعلاقات ليس فيها شيء منها . لذا فان سامي مهدي يرى (۱۳) أيضاً أن هذا العصر هو « عصر الزوال » الذي ما عادت المدينة فيه تعطيه وذلك الاحساس القديم بالألفة ولم يعد فيها الا القليل « مما يلتصق بذاكرته » . لقد افتقدت الأحياء السكنية في المدينة الحديثة ما كان للأحياء القديمة عادة من « أصوات وروائح وألوان وحركات مألوفة وثابتة » كها أن طبيعة العلاقات بين الناس في الحي الحديث قد مأتذت شكلاً آخر . لقد أصبح هذا الحي مليئاً بالغرباء « حتى لا يكاد أحد أن يعرف جاره » بينها كان يكتظ في الماضي « بالأقارب والجيران والأصدقاء والمعارف » .

يبدأ سامي مهدي قصيدته « الزوال » $^{("")}$  وهو يستغيث بنبرة فاجعة : « أوقفوا العالم » إذ أن هناك رجة تزلزل ثبات العالم وتدمر صورته المعتادة :

أوقفوا العالم فالأشياء تهتزُّ وتجري دون إبطاءٍ وتمضى المدنُ

الأمكنةُ / الناسُ / البُّني / الأفكارُ / من حولي .

ان الشاعريرى أن من غير الممكن بعد الآن استيعاب حركة العالم أو اللحاق بها . انها مسرعة جارفة لا تزيل أشكال المدينة فحسب بل تزيل معها الناس والأفكار والمدن . ولكي يبرز هذا الايقاع السريع للزوال والتحول بطريقة بارعة اختار الشاعر « الوافر » وزناً لقصيدته وهو وزن يمتاز بطبيعته بأنه بحر « مسرع النغمات متلاحقها »(٣٣) . ولقد كان

في حذف أدوات المعطف بين « المدن / الأمكنة / الناس / البني / الأفكار » مضاعفة للاحساس بالتلاحق والسرعة . والقارىء لا يمكنه أن يتريث خلال هذه الكلمات أو الفصل بينها لأن ذلك سيدمر تدفق الايقاع المسرع حتماً حيث ان التفعيلة الواحدة تستغرق جزءاً من الكلمة لا الكلمة كلها . ان سرعة الايقاع تحول بينه وبين الابطاء أو التريث وهذا ، كما أظن ، معادل ايقاعي أراد به الشاعر كما يبدو أن يعكس السرعة والتلاحق في زوال المدن والناس بطريقة يصعب ملاحقتها :

ولا أقدرُ أمسكَ أي أي ايً شيء شيء

ان بعثرة الكلمات بهذه الطريقة تجسد بشكل صارخ عدم القدرة على الامساك بأي جزء من أجزاء هذا العالم المبعثرة ، والذي يمضي الى النزوال سريعاً وهو أمر يلقي بالشاعر في ذروة احساسه بالعزلة والهجران . حين يهرب عالم المدينة كله ، حين تمضي العلاقات دونما رجعة ، وحين ينصرف الناس كل الى شأنه ، أو مصيره ، فليس للشاعر الا ان يظل وحيداً .

ان الاحساس بالوحدة في عالم المدينة المكتظة بـالناس ، هـو

ما يواجهه الشاعر على الدوام . واحساس الشاعر بالوحدة أو العزلة لا ينتج عن افتقاده الاصدقاء الحميمين فقط بل ينبثق عن بنية المدينة التي تغيرت تركيبتها كما يرى الشاعر ولم تعد كما كانت في الماضي : تساعد على جمع الشمل وإشاعة نمط حميم من العلاقات . يبدأ الشاعر قصيدته « قفا نبك »(۳) بهذه الأبيات :

. . وأذكر أننا كانت لنا أسهاءً وكنا نعرف الاباءً والأبناءُ ونألف كل بيتٍ ، كل زاوية من البيتِ وكل روايةٍ رُوِيَتْ عن الأمواتِ والأحياءُ

وهي بداية تفصح ، كما تفصح القصيدة كلها في الحقيقة ، عن حس رثائي عال للماضي وحنين الى دفئه وبساطته ووضوحه . ان تحولات المدينة قد حرمت الشاعر مما كان ينعم به في الماضي من بيت وجيرة وعلاقات . انه الان يواجه كل شيء وحيداً ، حياته وموته :

فداري لم تعد داري وجاري لم يعد جاري وعنواني تغيّر . . ليس لي عنوان ووحدي عُدْتُ وحدي سِرْتُ وحدي سِرْتُ وحدي مث

وهكذا يتسع احساس الشاعر بالوحدة ويزداد تعقيداً . ويواجه

وضعاً أشد صعوبة حين يرى في الاندماج عزلة وفي محاولة الاختلاط بالآخرين تعميقاً لاغترابه . ان قصيدة « العشاء الأخير »(٥٠) تشترك مع قصيدة « الضيوف » لياسين طه حافظ في التعبير عن هذه المعضلة مع ان لكل من الشاعرين منهجه الشعري المتميز : فحين يميل ياسين طه حافظ الى التفاصيل وتقصّي الجزئيات نجد أن سامي مهدي شديد الميل الى التركيز وحذف التفاصيل وتجنب لغة المجاز . ان كلتا القصيدتين تعبر وبطريقة اسيانة عما يحسه صاحبها من غربة عميقة حتى وهو محاط بالآخرين . ومع انه ليس ضرورياً ان تكون أي من هاتين القصيدتين وصفاً للقاء فعلي فإنها معاً ، يعبران عن خيبة مرة للشاعر في محاولته الانفتاح على الآخرين . تبدأ القصيدة بهذا الاستعداد للقاء الضيوف :

كان عشاءً فاخراً

فيه من الطعام أشهاه

وفيه من خمور الارض ِ أزكاها .

ثم تأخذ في تخيل ما سيجلبه هذا اللقاء المرتقب من بهجة حيث يبدأ الأصدقاء بإيراد ذكرياتهم وثرثراتهم المحببة :

وكنت فرحاً بمن دعوتُ من أحبائي

ومشتاقاً لكل واحدٍ منهم

لذكرياتهم معي

وثرثراتهم

وكل ما يمكن أن يقوله الصديقُ للصديقُ في السكر .

غير أن هذا الحلم ينتهي هو الآخر الى ذات الخيبة فبعد انتظاره الطويل القاسى يختتم الشاعر قصيدته بهذا الأنين الممض :

كان عشاء باكياً

ومن دعوتُ ، رحلوا سراً وَجَدّوا في الرحيل

ومع ان سامي مهدي لا يرى في شعره عن الزوال رثاء للماضي ، أو تذمراً من العصر أو إدانة للتكنولوجيان فان تبين ذلك في قصائده امر بالغ الصعوبة ، لأن الزمن يرتبط ، كها أسلفنا القول ، ارتباطاً وثيقاً بالمدينة ومظاهر حياتها ، هذا من جهة ومن جهة اخرى فان الكثير من قصائد سامي مهدي يمتزج فيها الحنين العميق الى الماضي بالاحساس بالحياة وتحولاتها على نحو فريد . ويمكن اعتبار بعض هذه القصائد مراثي للماضي وحنيناً اليه .

لا شك ان سامي مهدي معني كثيراً بالتعبير عن تصدع العلاقات الانسانية في مجتمع المدينة . وهو يُعنى ، أيضاً ، برصد تلك الألفة القاتلة للأشياء ، التي تجعل الناس يسيرون ويلتقون وكأن عيونهم مغمضة لا ترى في الأشياء جدة أو غرابة . وليست الألفة وحدها وراء كل ذلك بل الايقاع السريع للحياة أيضاً . ان قصيدة « مواعيد »(٢٧) :

لم نكن وَجِلَيْنِ من الحبِّ أو خجلينْ

ولكننا حين داهمنا بغتةً واستبدّتْ بنا نارُهُ

ادركتنا مواعيدُنا وافترقنا

وكنا ، كما قيل عن غيرنا ، عَجِلَيْنْ

إننا إزاء حالة حب من طراز جديد لم نألفها من قبل . لا شك أن تجربة الحب تظل ، أو يفترض أنها كذلك ، أكثر إثارة وجدة . تظل أقرى مما تخلقه ألفة الأشياء والاعتياد عليها . انها لحظة فريدة من التمهل والاصغاء العميق لنداء الروح والجسد ، وملامسة نبضهما الحار . غير

أن الواقع الذي يعبر عنه سامي مهدي ، قد وصلت فيه سرعة الحياة حداً خانقاً تقتل كل ما في الحب من روعة وعمق وتلقائية .

ان هذه القصيدة وقصائد اخرى غيرها تثير قضية مهمة تتعلق بصورة المدينة القاتمة أحياناً في شعر سامي مهدي الذي يعبر عن عالم عميق شديد التحول ، سريع الزوال . ان الكثير من قصائده يعبر عن هذا العالم ببلاغة آسرة ، غير ان قارىء هذه القصائد يحس ، أحياناً ان المدينة العراقية أو العربية ما تزال أقل تعقيداً من تلك المدن التي رآها الشاعر وعايشها . كها ان أمامها شوطاً طويلاً ومضنياً لتكون في مستوى مدن العالم الكبرى : في مستوى حضارتها ، أو تجهمها ، أو ترفها الشاهق المخيف .

ان هناك عاملين مهمين ساهما في تشكيل نظرة سامي مهدي الى المدينة أولها: إقامته في باريس الأمر الذي يجعله يتلمس «عالم الزوال» عن قرب (٢٠٠٠). وثانيهما: ان هناك ثقلًا ثقافياً واضحاً وراء هذه الفكرة التي يلح الشاعر في التعبير عنها. ان قصائد سامي على ما فيها من صفاء وتركيز شديدين ، تبدو لنا في أحيان كثيرة وكأن ما فيها من ثقافة وتأمل وبراعة يفوق ما فيها من تجارب حسية كيانية حارة.

ان قصائد سامي مهدي تمثل جهداً متنامياً لتعزيز فكرته عن زوال الأفكار والبنى والناس في المدينة الحديثة وهي تنجح ، حقاً ، في تقديم ذلك ، غالباً ، غير أن هذه الفكرة تفقد في أحيان اخرى ، بعض تماسكها حين لا تتعاون القصائد جميعاً على تقديم نسيج متجانس من الرؤيالا" . ومع ذلك يظل لهذه القصائد انها محاولة بارعة للتعبير عن عناء الانسان وهو يتصدى بمفرده لريح الزمن وتحولاته .

الشعر وايقاع المدينة :

اول ما يواجهك به شعر ياسين طه حافظ لغته الشعرية ؛ فهو كما

أرى من الشعراء القلائل الذين تركت المدينة مفرداتها وتراكيبها في ما يكتب. لم تعد قضية القاموس الشعري مبعثاً للقلق لديه. ان لغة القصيدة مدينية الى أبعد الحدود ، بعيدة عها اعتدنا أن نصف به لغة الشعر من رقة أو طرافة أو إثارة . لا أتصور أن شعراء كثيرين يرحبون بالمفردات التالية لتكون جزءاً من لغتهم الشعرية : عرق الكبريتيك الأكزوس ، عيادة ، كاز ، ورشة ، ميكروفونات ، قايش ، كهرباء ، بلدوزر ، رافعة ، حفارة ، بويك ، فولكس واكن ، أجنحة الـ U.2 بلدوزر ، رافعة ، حفارة ، بالوعة ، سكراب ، جص ، كابلوات ، مطاط ، بلعوم ، فايلات ، بالوعة ، سكراب ، جص ، كابلوات ، سندويشات صمون ، . . ونحن قد نجد بعض الكلمات عاجزاً عن الاشعاع ضمن الجملة أو المقطع الشعري ، لكن الكثير منها يؤدي وظيفة في سياق شعري فاعل . في المقطع السادس من قصيدته الطويلة في سياق شعري فاعل . في المقطع السادس من قصيدته الطويلة في النشيد "(") يرسم الشاعر مشهداً لحياة تنهض :

تهدر ما بين بيتي والأفقِ حفّارةٌ

وقطارٌ ،

وحاصدةً ،

ومعمل اسمنت ،

وشاحنةٍ إثر اخرى تمرُّ . .

ابتعدت كثيرأ

عبرت السِداد التي شادتِ الأزمنةْ

ابتعدت كثيراً لأشهد هذي الطقوس الجديدة

يرسم واقعاً جديداً صار خلفية لمزاج جديد يعيشه الشاعر ، أو سياق نفسي لا عهد له به . انه الان في حضرة « طقوس جديدة » عبر في الطريق اليها الكثير من الحواجز التي تحول بينه وبين الانغمار في تيار حياة

من نمط مختلف.

ومع ياسين طه حافظ نكون إزاء إيقاع شعري من جنس لغته ، فقد نجد في إيقاعه بعض ما في المدينة من كدر وبعثرة وجفاف . نجد فيه بعض العثرات التي تصد المجرى النغمي أو تضطرك الى التوقف ، الأمر اللذي لا يخدم الحو الايقاعي العام للموضوع . الا ان منهجه في استخدام الوزن عموماً ينبثق من طريقته في النظر الى الأشياء ، نظرة متأملة حادة لا يلهيها بريق الموجة ، أو زبدها الأبيض عها يكمن في أعماقها من كدر وعنف . ان الشاعر لا يشغله التطريب أو إثارة الشجن الايقاعي وهما أمران كثيراً ما يظلان يرافقان الشاعر ذا النشأة الريفية فترة طويلة قبل أن يتخلص منها . ان ايقاع المدينة العربية والعراقية ايقاع غير منظم لأنها مدينة غير منظمة تماماً .

ان الريف كثيراً ما يجاورها . الايقاع في مدينة كهذه قاتم ومفكك يعوزه الانسجام والتدفق وهذا أمر طبيعي في حياة لم تكتسب بعد صفة الحداثة الكاملة (١٠) ، بينها يقف ايقاع الطبيعة أو الريف على العكس من ذلك تماماً . انه ايقاع شامل متجانس : ايقاع الخضرة وايقاع العراء ، ايقاع التموج وايقاع السهل ، ايقاع الظلمة و ايقاع الضياء .

نجد أحياناً لدى ياسين طه حافظ قصائد مفعمة بمشاعر الضيق بالمدينة الضيق بايقاع حياتها وما فيه من بطء وتكرار يقتلان البهجة . وقصيدة العربات (١٠) مثلًا ما هي إلا هجائية مرة لأيام الأسبوع المثقلة بغبار الوظيفة ورتابة الأعباء اليومية :

الـع رب ات الـ سبع تمشي تتعقّبُ وجهي

مثقلة بالنفط وبالقهوة وبالسكراب وبالصمون

وأوراق الدائرة المنقولة والبشر الملفوفين بأكياس .

ان الشاعر ينثر كلمة (العربات) ليفتتها الى حروفها السبعة ، المساوية لأيام الاسبوع، كي تعبر عما في هذه الأيام من بطء وفقدان للانسجام والترابط أما الصفة «السبع» فيفصل الشاعر أداة التعريف عنها لتقف هكذا وحدها على شكل «سبع» تعبيراً عما يجسه الشاعر في أيام الأسبوع من طبيعة مفترسة قاسية . انه الاحساس بالزمن المديني . ولقد زاد البيتان الأخيران ، في المقطع السابق ، من احساسنا بالرتابة ؛ فهما بيتان لا جمال فيهما تقريباً ، وكان في تكرار واو العطف وحرف الباء ما جعلهما مفرطين في ثقلهما . انه الزمن يطارد الشاعر حتى في لحظات استرخائه وعطلته :

أنزل من احدى عرباتِ الأسبوعُ القعد منهوكاً عند اليوم ـ الينبوعُ أغسل وجهي أتذوق طعم النسمةُ والزهر الأبيض والوجه النعمةُ فيجيء الجوعُ عد الى خناجره السبعةُ فأقبل وجهَ الجمعهُ وأفارقها

انها الحاجة او الجوع هذه الضرورة الأزلية التي تحول بين الشاعر وبين ان يعبر عن شهوة الروح وشهوة الجسد بعمق .

قلنا ان ايقاع القصيدة عند ياسين طه حافظ يرتبط بطبيعة نظرته للأشياء وهو ، أي الايقاع ، يندمج بالمدينة وينبثق عنها في علاقة تخلو

من التطرف في الكراهية أو المبالغة في الولاء . انه يندمج فيها : يعيش شوطها الاجتماعي بجدل حر . فهو يبتهج لتحولاتها المستمرة والمفاجئة بدلاً من أن يرى فيها سطواً على طمأنينة الروح . ان قصيدة « الحقيقة والكلمات »(٢٠) تنتهي بهذه النبرة التي تؤكد ارتباطاً لا فكاك فيه :

انما لي هذي المدينة ، في أنابيبها الحلزونية لا من طريق سواها قشرتي امتلأت بضجيج المكاثن

رائحة الكاز والزيت

وتؤكد ، اضافة الى ذلك ، ان المدينة هي حقيقته الكبيرة التي يجد فيها نفسه وما يرتبط بها من قيم ومعان . انها الحقيقة والطريق المؤدي اليها معاً :

ليس لي غير هذي الطريق اليها رأيت الحقيقة صرت أهلًا اذن كي ارآها غيبوبة الحب كانت غطائي الحرير

وبئري العميقة . .

ان موضوعة الزمن شديدة الارتباط بالمدينة ، والحنين الى الماضي أحد أحاسيس العصر الأكثر سعة وانتشاراً (\*\*) . ثمة احساس عنيف بالزمن يسري في الكثير من قصائد ياسين طه حافظ وينتشر تحت جلدها . ان قصيدة «البستان» (\*\*) مثلاً مرثية مرة ، احساس مدمر بوطأة الزمن ، تذكر للشباب الضائع ، وكل ما كان يبعث النشوة والمؤانسة :

وفوق وجوه من يأتون للبستانِ ·

صوت خياضهم يعلو

وجمر البرتقال يظل مؤتلقاً أسابيعاً على الماءِ فغفراناً لذاكرتي وغفراناً لما اغفلتُ من شجر وأسماءٍ

وهي من جهة اخرى حنين الى التوحد بالطبيعة ، والانـدماج بكائناتها العجيبة ، ذوبان في النسيم والماء والخضرة . ان فيها ، اضافة الى ذلك ، فيضاً من التسامح يتسع لكل شيء :

تريّث : جندبٌ يأتي وهذي سلحفاةٌ

بعض عائلة قديمةْ يعود ، كما أعود ، ممالكٌ منسيةٌ خضراءْ نصفٌ ناشفٌ ، قبُ

ونصفٌ ماء

تريّثْ : هل تراها مثل غصنٍ زاحفٍ

خضراء

نعومتها تسيل حميمة

وتدور خيطَ محبةٍ في البقعة الجرداءُ

ارى عينيكِ يا افعى

اقربي مني

تغيرتِ النوازعُ لم نعد اعداءُ

احياناً يبلغ الاحساس بزمن المدينة حداً يصبح معه احساساً عميقاً بالغربة لا يخففها حتى محاولة الاندماج بالناس.بل ان محاولة كهذه قد تزيدها توتراً . ان الشاعر قد يحاول ان يأنس بجماعة ما . أن يكون

له وسطه الاجتماعي القريب من نفسه . محاولة كسر هذه العزلة قد لا تسفر الا عن عزلة أشد. في قصيدة « الضيوف »(١٠) يصور ياسين طه حافظ هذا الموضوع وهو موضوع عالجه سامي مهدي أيضاً في قصيدة « العشاء الاخير » ، كها رأينا . تبدأ القصيدة بوصف لحظات الترقب : بانتظار الضيوف

تركت كتابي على الطاولة

وتبدأ معضلة الانتظار تنمو وتتفتح: ان الشاعر ينشر قلقه على كل شيء قريب منه: الحديقة ، الكتاب ، الطاولة ، الاسلاك ، الماء الذي في الحديقة . ومن خلال مونولوج بارع تتكرر فيه الاسئلة والمناجاة وكلمة « الضيوف » وأفعال المجيء يوزع الشاعر مخاوفه وأحلامه . لقد جعل من عبارات مثل « هل يجيء الضيوف ؟ » ، « وسوف يأتي الضيوف » « سيجيئون » « هل سيجيئون ؟ » ، « سيجيء الضيوف » لازمة تتكرر في اماكن اساسية من القصيدة ولقد تكررت كلمة « الضيوف » ٨ مرات ، الفعل : يأتي : ٦ مرات للايجاء بأهمية قدوم هؤلاء الضيوف :

ظلك يزحف خلف الجدار يراقبُ ، أنتَ وراء الجدار تعاني مجيء الضيوفُ وتعانقهم واحداً واحداً . .

ولكنهم لم يجيئوا انه الماء يقلقه الرملُ والقشُّ ، يردعُهُ الحجر المتساقط في وجههِ ، سيجيء الضيوفْ

وتمضي القصيدة في تعميق جو الترقب هذا وتكاثر الاحتمالات

لتطمين مخاوف الشاعر فربما ما يزال الضيوف في الطريق اليه ، أو انهم سيأتون متأخرين لسبب ما . ان كل شيء مهيأ الآن : الحديقة مرشوشة ، ومشذبة ، ومائدة الشراب في انتظارهم :

الضيوفُ قريباً يجيئون وتبدأ ليلتنا:

المائدة الان جاهزة

زوجتي غيّرت ثوبها

وسأبدأ كأساً لأسبقهم .

وتختتم القصيدة بانطفاء هذا الحلم الشخصي الصغير :

« ماذا ؟

تفضل »

ظهرت قبعات ، همسات تقطع ،

ارتاب فیھا ۔ اتّئدْ

ثانية يقرع الجرس ؟

« حاضر . . جئت »

لكنهم لم يكونوا الضيوف

وهكذا ينتهي كل ذلك القلق النامي ، وتلك الاسئلة المثيرة ، للجسد والروح ، وذلك الانتظار العذب للضيوف المبهجين ، ليحل بدل ذلك كله الهمسات المريبة ، والقرع المخيف على الجرس ، والقبعات الظاهرة من وراء السياج . حقاً انها ليست العزلة وحدها . . بل هي العزلة وقد اخذت اهبتها لتكون في أشد حالاتها قسوة .

المدينة حلماً سياسياً:

وقد تتخذ المدينة شكل الذكرى ، كما في شعر حسب الشيخ جعفر(١٠٠٠) . او تتخذ شكل الحلم او الرمز كما هي الحال عند حميد سعيد .

ان المدينة في شعر حميد سعيد تمتلك حضوراً رمزياً ، تنبثق هكذا مثل نيزك خاطف تاركة وراءها فيضاً من مشاعر الزهو أو المرارة ، الرفض أو الحنين . فالمدينة لديه ليست حياة متبلورة مترابطة . وهي ليست تفاصيل لحياة مدينية أو فعل مديني . بل هي ارتفاع الى مستوى الرمز الذي يمنح القصيدة نبرة وجدانية خاصة .

ان المدينة في الشعر الحديث قد تستخدم لتكون وعاء حضارياً يستغله الشاعر كها يقول د. احسان عباس (منه) وذلك « لتصوير التمزق أو الضياع ». ويجعله « اطاراً محض اطار لفلسفته » أي لتؤدي « وظيفة وسائطية » . صحيح ان بعض مدن حميد سعيد يقع ضمن هذا الاطار الا انها تحتفظ بغني ونبرة حلمية شائقة . ان مدناً مثل بغداد ، بيروت ، دمشق ، غرناطة ، القدس ، يافا ، عمان ، الحلة ، غزة ، تظل محاطة بوهج وجداني غامر في شعر حميد . وهذه المدن تتسع وتتعدد رغم احتفاظها بجوهرها الرمزي والحلمي . ومع هذا التعدد والاتساع فان لها ، غالباً دلالة تضرب بجذورها عميقاً في وعي الشاعر السياسي وضميره الاجتماعي والأخلاقي .

لا شك ان موطن الشاعر أي شاعر أو مدينته الصغيرة تظل تمتلك حضوراً خاصاً في وجدانه . تظل حلماً غنياً ونبرة من الحنين الآسر لا تنتهي . غير ان هذه المدينة تظل من جهة اخرى حاضرة بتفاصيل حياتية وملامح تشكل هيأتها أو كيانها الحسي الملموس . فهل كانت « الحلة » وهي مدينة الشاعر ومرتع صباه وشبابه واقعاً مدينياً يرافق الشاعر ويلقى على نحيلته ما لهذه المدينة من خصائص ؟

يبدولي ان هذه المدينة مثلها مثل مدن حميد سعيد الاخرى لا تنبثق في مخيلة الشاعر واقعاً حسياً فقط . انها ليست حياة محضاً بما تتميز به الحياة عادة من ثقل حسي ، بل هي حلم لصيق بالشاعر وإدّكار ليس

أشهى منه:

أناديك . . .

ثم أزجُّكِ في المفردات وثانية في الحرائق القاك بينها ضحكة فأمسيك بالخرر.

أغفو . . فتأتينَ في غفوتي ثم أصحو . . وأنت معى أننا موسم واحدً وهوي واحدً

وادكار جميل (١١) .

في قصيدة « الثورة من الداخل »(٠٠) يضع الشاعر « المدن الكبرى » في مواجهة « مدن النار » ؛ ففي حين تمثل الأولى الزيف والممالأة والتدجين تقف الثانية معادلًا للثورة والفعل التلقائي :

أسرى بي غضب الوجد العربي الى مدن النار ا

حملتني ريح الثورةِ . .

باقة أزهار شوكية

ألقت بي في أفياء المدن الكبرى

لفظتني

عدت غريباً

لم اتعود أفياء المدن الكبرى

أوغرف المسؤولين

عرتني أفياء المدن الكبرى

سلبتني أثوابي

لافتة الجرح القادم من عام الثورةِ . .

في بابي

وينتسب حميد سعيد في الكثير من قصائده الى الماء بما له من سيولة واندفاع ، وعنف ، نقيضاً للمدينة التي تفصح عن نفسها بطريقة صلدة ونهائية . ان قصيدته « مقطوعات صغيرة الى الفرات »(١٥) تؤكد هذه الوشيجة بين الشاعر والفرات :

عبرت شوق الماء . . والفرات كان أبي وهبني سمتي ولون العين الشعر والرقة والحلمَ . .

سقاني ذوب اسمهِ . . الحنينُ

ان مجاورة الماء أو الانغمار فيه يترك أصداءه كثيفة في شعر الشاعر ويسهم في تشكيل بعض ملامحه الوجدانية ؛ ففي العديد من قصائده نجد حميد سعيد يلح على هذا المعنى ، ويعمقه باستمرار . هو يرى ان للفرات في نموه الذهني والنفسي والجسدي اسهاماً عميقاً . انه بمعنى من المعاني ، انبثاق روحي وجسدي عن نهر الجنة هذا :

على الجراف السمر كان وجهي نشيدها . . غامرت سابحاً الى الأعالي تعطلت يداي . . لم أصلْ ولم أمرر بسمتي في الجرح أنا الفرات . . وثيابي الملح والفرات . . حق جدتي الزهراء من بعلها على . .

وهو في الوقت الذي يحظى الماء منه بكل هذا الجلال والزهو بالانتساب اليه يؤكد حصانته ضد ما في بعض المدن من يبس ومظهر وعر.

ان معظم مدن حميد سعيد ، كها قلنا ، لا تجسد واقعاً مدينياً محدداً و نمطاً حياتياً من نوع ما . بل هي تمثل ، بسبب أوضاع استثنائية ، ذرى من التوتر أو الغنى قومياً أو سياسياً أو تاريخياً . وهذه المدن ليست مدناً في حالة من الاسترخاء أو الطمأنينة ، بل مدن في أشد حالاتها تمزقاً (بيروت) أو تجسيداً للضياع (غرناطة) أو تصدياً للاحتلال (غزة ويافا) أو توقاً الى ماض قومي مؤثر (دمشق) وهذه المدن جميعها تسهم في تشكيل اطار سياسي وقومي لرؤيا حميد سعيد الشعرية حيث تلتقي في هذه الرؤيا أحداث الماضي والحاضر: في هذا المقطع من قصيدة «للجزر الثلاث »(١٠):

غرناطةً يحملها الفُرْسُ على فيل أعمى ويزفونَ بكارتها . . يهدون دم الوردةِ للشحاذين المزدحمين على أبواب خراسانَ ولحظيات القصرْ

نرى القوى الباغية في التاريخ تتجاور وتتبادل أدوارها التي لعبتها وتلعبها باستمرار ضد تاريخنا العربي . ويتم هذا التبادل من خلال ترتيب جديد لعناصر الزمان والمكان . ان غرناطة سبية تحمل على فيل أعمى والفرس ، لا الأسبان ، هم الذين يقتادونها سبية ، فالتاريخ الذي تعكسه المدن في شعر حميد سعيد هو تاريخ متداخل . .

أما دمشق ، في شعره ، فهي محاولة مضنية للعودة الى النبع ، حيث الصفاء والنضارة والشباب الأول . يقول في قصيدته « اشراقات مروان »(°°) :

لاح لي حقلُ مروانَ حين اقتربتُ من الشامِ قلتُ . .

احاول أن لا اثير شجون الشجرْ واتكأت على غصن زيتونةٍ فانكسرْ ثم حاولت أن أتفادى المدينةَ بي رغبة أن أرى سجن مروانَ . . فلعلّ دمشقَ القصيةَ تقدر أن تستردّ ملامحها . . وتعود الى قاسيونَ

ويعود الى بردى الماء

انها رغبة أسيانة ، أو حلم شجي ، أن يعود الى مدننا العربية ما كان لها من ضوء ، وريادة ، ومشاركة في صياغة مصيرنا، الذي يحيط به الليل والمكائد والطرق المقفلة . وحلم أيضاً أن يعود الى الأنهر العربية عمقها وعنفوانها القديم .

لا شك ان موضوع الشعر والمدينة موضوع محرّض ، يغري بالكثير من الكلام ، ويقترح الكثير من الأفكار أيضاً ؛ فهذه العلاقة عمل ، في تجسيدها الشعري ، العراقي والعربي ، حالة من المشاركة والشهادة على عالم ينهض ، ومدن تُشاد : كتل من الأبنية والبشر تنبثق في الريح شاهقة حميمة لتشكل بداية لتقاليد جديدة ومزاج جديد التلتقي لقاءً حراً وعميقاً بروح العصر ونبض حياته المتحولة .

# هوامش الفصل الخامس

- ١ ليو أوبنهايم ، بلاد ما بين النهرين ، ترجمة : سعدي فيضي عبدالرزاق ، وزارة الثقافة والاعلام ، ١٩٨١ ص ١٣٥ .
  - ٢ ـ المصدر نفسه، ص ١٣٥ .
- تندريه نوشي: المدينة في شعرز ماتنا قي « الانسان والمدينة في العالم المعاصر » لعدد من المحاضرين والمفكرين الفرنسيين تعريب : كمال خوري ، دمشق ١٩٧٧ ص ٢١٣ .
  - ٤ ـ المصدر نفسه ٢٢٨ .
    - \_ 0

Frank Kermode . Romantic Image . London, 1966. P.5 .

- ٦ ـ أندريه نوشى ، المصدر السابق ص ٢١٦ .
  - \_ ٧

Douglas Bush . Science and English Poetry . A historical Sketch . New York . 1950 . P.161 .

٠ ۸

Ibid . P.160 .

\_ 4

W.H.Auden . The poet and the City in:Twentieth Century Poetry .

Critical essays and documents . ed . gy : Graham Martin and P.N.Furbank . London . 1979 . PP.185-7 .

١٠ للبرهنة على ذلك يضرب أودن المثل التالي : « لو التقى القديس جورج بالتنين وجهاً لوجه وغرز الرمح في قلبه فقد يقول بحق : أنا قتلت التنين . أما اذا القى عليه قنبلة من ارتفاع عشرين ألف قدم ، مع ان النية ـ أي قتل التنين ـ هي نفسها ، فان ما فعله يكمن في الضغط على الزر ، إذ أن القنبلة لا القديس جورج هو الذي أنجز فعل القتل » .

- 11

Loc Cit.

١٢ ـ لقد تصدى لمناقشة هذه النقطة نقاد كثيرون ، راجع على سبيل المثال د. احسان

عباس اتجاهات الشعر العربي المعاصر ، الكويت ، ١٩٧٨ ص ١١١ ـ ١١٢ د. عزالدين اسماعيل ، الشعر العربي المعاصر : قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ط٣ ، بيروت ١٩٧٢ ص ٣٣٦ . غالي شكري ، شعرنا الحديث الى أين ؟ ، القاهرة ، ١٩٦٨ ص ١٩٨٨ - ١٤٩ .

- 18

#### Douglas Bush . Op . Cit . P.187 .

1 في مقدمته لديوان « مدينة بلا قلب » تنبه الناقد رجاء النقاش الى هذه النقطة في وقت مبكر ، فمع ان الحنين الى الريف يبدو واضحاً في شعر أليوت فان ما يجعله متميزاً عن الحنين لدى حجازي هو ان الحنين الأليوتي الى الريف ينتج عن ضيق بحضارة صناعية كاملة ، وهو ، أي حنين اليوت ، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالدعوة الى « حضارة الزراعة . . حضارة القرون الوسطى ، والدعوة الى التخلي عن الحضارة الصناعية المقلقة » ويرتبط ايضاً بما تمثله هذه الدعوة من « ايمان ديني ودعوة الى سيادة هذا الايمان على العقل والروح والحياة المادية » .

مدينة بلا قلب ، دار الاداب ، بيروت ، ١٩٥٩ ص ٣٥ ـ ٣٦ .

- ١٥ ـ ديوان السياب ، ص ٢٠٤ .
- ١٦ ـ المصدر نفسه ، ص ١٣٠ ـ ١٣٤ .
- ١٧ ـ اندريه نوشي ، المصدر السابق ، ص ٢٢٦ .
- ١٨ ـ جان أونيموس ، العيد الفوضى والمغامرة : وظائفها الاخلاقية والاجتماعية في « الحرية والتنظيم في عالم اليوم » ، مجموعة من الباحثين . ترجمة تيسير شيخ الأرض ، دمشق ، ١٩٧٧ ص ٢٧٠ .
  - ١٩ ـ السياب ، المصدر السابق ، ص ١٤٤ .
- ٢٠ ـ المصدر نفسه ، ص ٤٦٢ . لقد كتب السياب ، في الواقع ، مجموعة من القصائد المهمة تضج بالعنف والفجيعة معبراً عن واقع المدينة السياسي والاجتماعي . من الامثلة البارزة على هذا النمط من القصائد : المسيح بعد الصلب ، مدينة السندباد ، مدينة بلا مطر ، المبغي ، المومس العمياء .
- ٢١ تمتليء قصائد بلند الحيدري بكراهية حادة للمدينة وارتياب شديد منها ، وهو عموماً ، يمثل كها يقول د. احسان عباس « قمة النفور من كل ما يسمى مدينة حتى لينفر من قريته نفسها ويرفض العودة اليها حين تحولت الى مدينة » د. احسان عباس ، المصدر السابق ، ص ١١٨ .

- ۲۲ ـ ديوان البيال ، جـ ۲ ، دار العودة ، بيروت ، ۹۷۲ ، ص ۲۸۱ .
  - ۲۳ ـ المصدر نفسه ، ص ۲۵۰ .
  - ٢٤ ـ المصدر نفسه ، ص ٢٣٨ .
    - \_ 40

G.M.Hyde, The Poetry of the city, in Modernism 1890 — 1930, ed. by Malcolm Bradbury and James Mcfarlane, Penguin Books, 1985, P.337.

- 41

Ibid, P.338.

٢٧ ـ جورج هنري رالي ، « الرواية والمدينة » في كتاب نظرية الرواية : علاقة التعبير بالواقع ، ترجمة : د. محسن جاسم الموسوي ، بغداد ، ص ١٢١ .

\_ YA

D.E.S.Maxwell, The Poetry of T.S.Eliot, London, 1961, P.97.

- ٢٩ ـ سمير الحاج شاهين ، لحظة الابدية ، دراسة الزمان في ادب القرن العشرين ،
   بيروت ، ١٩٨٠ ، ص ٢٤٩ .
  - ۳۰ ـ المصدر نفسه ، ص ۲٤٧ .
- ٣١ سامي مهدي ، الشاعر وعصره ، رؤيا خاصة ، مجلة آفاق عربية ، العدد .
   ٣١ ١٩٨٥/١١ ص ٤٣ ٤٣ .
  - ٣٢ \_ سامي مهدي ، الاعمال الشعرية ، ص ٢٦٧ \_ ٢٦٩ .
- ٣٣ ـ عبدالله الطيب ، المرشد الى فهم اشعار العرب وصناعتها ، جـ ١ ، ط ٢ ، بيروت ، ١٩٧٠ ، ص ٣٣٢ .
  - ٣٤ ـ سامي مهدي ، المصدر السابق ، ص ٣٤٧ ـ ٣٤٩ .
    - ٣٥ ـ المصدر نفسه ، ص ٢٦٥ ـ ٢٦٦ .
- ٣٦ ـ سامي مهدي : الشعر ليس بضاعة استهلاكية والانسان كائن يحلم ويتوهم ، مقابلة اجراها عادل كامل ، الف باء ، العدد ٤٧٤ في ٢٩/٥/٦/٢٦ ص ٤٣ .
  - ٣٧ ـ سامي مهدي ، الاعمال الشعرية ، ص ٣٤٦ .
    - ٣٨ \_ مجلة الف باء ، العدد نفسه ، ص ٤٤ .
- ٣٩ ـ في مقالة له في جريدة الجمهورية بعنوان « زوال الوهم ، وفائض الحلم » يشير
   الناقد حاتم الصكر الى ان قصائد الصحو وأوراق الصحو ، التى الحقها الشاعر

- بديوانه تمكس خللاً بيناً في فكرة الزوال ، التي تخترم وتنقض مؤتتاً بالصحو . جريدة الجمهورية ، صفحة آفاق ، في ١٩٨٥/٧/٤ .
  - ٤٠ ـ النشيد ، بغداد ، ١٩٧٨ .
- المنتجلر ان كل المدن الكبرى في العالم قد احتفظت بزوايا يعيش فيها اقسام من البشر كها كانوا يعيشون في الحقول « عيشاً شبه ريفي وهم يقيمون فيها بينهم علاقات شبه قروية فيها يجاور الشارع الذي يسكنون فيه » فرانسواز شواي ، « السماتية وتنظيم المدن » في « معنى المدينة » ، مجموعة من المؤلفين ، ترجمة : عادل العوا ، دمشق ، ١٩٧٨ ، ص ٢٥٠ .
- فاذا كان هذا التزاوج بين انماط حياتية متباينة يتم حتى في المدن الكبرى فان علينا ان نتصور حجم التضاد في انماط السلوك في مدننا العربية .
  - ٤٢ ـ قصائد الاعراف ، بغداد ، ١٩٧٤ ، ص ٨٤ ـ ٨٨ .
    - ٤٣ ـ البرج ، بغداد ، ١٩٧٧ ، ص ١٠١ ـ ١٠٩ .
    - 13 ـ جورج هنري رالي ، المصدر السابق ، ص ٢٦ .
  - ه ٤ ـ غوت الازهار . . تستيقظ الافكار ، بغداد ، ١٩٨٦ ص ٨١ ٩٣ .
    - ٤٦ ـ البرج ، ص ١١٧ ـ ١٢٠ .
- ٤٧ ـ يشكل الجزء الاعظم من شعر حسب الشيخ جعفر ملامح لمدن نائية وتفاصيل لحياة لم تعد غير ذكرى قاسية لتلك المدن . انه يقيم ، في الكثير من شعره ، حواراً داخلياً شجياً مع شظايا من تلك المدن الاليفة المترعة بالنشوة والتي ما عاد في الامكان تجميعها على الارض مرة اخرى .
  - ٤٨ ـ د. احسان عباس ، المصدر السابق ، ص ١٢٩ .
  - ٤٩ ـ طفولة الماء ، مطبعة الاديب ، بغداد ، ١٩٨٥ ، ص ٣٢ ـ ٣٣ .
- ٥٠ ـ دينوان خميند سعيند ، جد ١ ، منظبعنة الأدينب ، بغنداد ، ١٩٨٤ ، ص ١٩٨٤ . ص ١٣٥٠ ـ ١٩٥٧ .
  - ٥١ ـ المصدر نفسه ، ص ١٥٩ ـ ١٦٥ .
  - ٥٢ يا المصدر نفسه ، ص ٢٥٧ يـ ٢٩٢ .
  - ٥٣ ـ المصدر نفسه ، ص ٧١٤ ـ ٤٧٧ .

# المصادر والمراجع

الكتب:

- د. ابراهیم انیس:
- \_ موسيقي الشعر، ط٥، القاهرة، ١٩٧٨.
  - د. احسان عباس:
- اتجاهات الشعر العربي المعاصر ، الكويت ، ١٩٧٨ .
- بدر شاكر السياب: دراسة في حياته وشعره، دار الثقافة،
   بيروت، ١٩٧٩.
- ـ من الذي سرق النار : خطرات في النقد والادب ، جمع وتقديم : د. وداد القاضى ، بيروت ، ١٩٨٠ .

# احمد عبدالمعطى حجازى:

مدینة بلا قلب ، بیروت ، ۱۹۵۹ .

#### ادونیس :

- الأثار الكاملة ، جـ ٢ ، دار العودة ، بيروت ، د. ت .
- الاعمال الشعرية الكاملة ، المجلد الاول ، ط ٥ ، دار العودة ،
   بيروت ، ١٩٨٨ .
  - ــ أغاني مهيار الدمشقي ، ط ٢ ، منشورات مواقف ، ١٩٧٠ .
- الشابت والمتحول ، صدمة الحداثة ، ط۲ ، دار العودة ،
   بیروت ، ۱۹۷۹ .
  - ديوان الشعر العربي ، الكتاب الاول ، بيروت ، ١٩٦٤ .
    - ــ زمن الشعر ، دار العودة ، بيروت ، ١٩٧٢ .
- سياسة الشعر ، دراسات في الشعرية العربية المعاصرة ، دار الأداب ، بيروت ، ١٩٨٥ .

- \_ الشعرية العربية ، دار الأداب ، بيروت ، ١٩٨٥ .
- \_ مقدمة للشعر العربي ، دار العودة ، بيروت ، ١٩٧١ .

# البيريس:

الاتجاهات الادبية في القرن العشرين ، ترجمة : جورج طرابيشي ، عويدات ، بيروت ، ١٩٦٥ .

#### اندریه نوشی:

ـ « المدينة في شعر زماننا » ، في كتاب :

(الانسان والمدينة في العالم المعاصر، عدد من المحاضرين والمفكرين الفرنسيين، تعريب: كمال خوري، دمشق، ١٩٧٧).

# انسى الحاج:

\_ لن، ط۲، بيروت، ۱۹۸۲.

بدر شاكر السياب:

\_ ديوان السياب ، دار العودة ، بيروت ، ١٩٧١ .

# جان اونيموس:

ـ « العيد : الفوضى والمغامرة » في كتاب :

( الحرية والتنظيم في عالم اليوم ، مجموعة من الباحثين ، ترجمة : تيسير شيخ الارض ، دمشق ، ١٩٧٧ ) .

# جبرا ابراهیم جبرا:

- \_ الرحلة الثامنة ، بيروت ، ١٩٧٩ .
- ــ ينابيع الرؤيا ، دراسات نقدية ، بيروت ، ١٩٧٩ .
  - د. جمال شحید:
- في البنيوية التركيبية : دراسة في منهج لوسيان گولدمان ، بيروت ،
   ۱۹۸۲ .

- جورج هنري رالي :
- ـ « الرواية والمدينة » في كتاب :
- ( نظریة الروایة : علاقة التعبیربالواقع ، ترجمة : د. محسن جاسم الموسوی ، بغداد ، ۱۹۸۶ ) .
  - جون كوين :
- بناء لغة الشعر ، ترجمة وتقديم وتعليق : د. احمد درويش ، مكتبة الزهراء ، القاهرة ، د.ت .
  - حسب الشيخ جعفر:
  - . الاعمال الشعرية ١٩٦٤ ١٩٧٥ ، بغداد ، ١٩٨٥ .
    - حميد سعيد:
    - ۔ دیوان حمید سعید ، جا ، بغداد ، ۱۹۸۶ .
      - \_ طفولة الماء ، بغداد ، ١٩٨٥ .
        - خليل حاوي :
  - \_ ديوان خليل حاوى ، دار العودة ، بيروت ، ١٩٧٩ .
    - رينيه ويليك :
- مفاهیم نقدیة ، ترجمة : د. محمد عصفور ، الکویت ، ۱۹۸۷ .
   سامی مهدی :
- افق الحداثة وحداثة النمط: دراسة في حداثة مجلة شعر، بيشة ومشروعاً، ونموذجاً. بغداد، ١٩٨٨.
  - \_ الاعمال الشعرية ١٩٦٥ \_ ١٩٨٠ ، بغداد ، ١٩٨٦ .
    - سعادة عوليس ، بغداد ، ۱۹۸۷ .
      - ستانلي هايمن :
- النقد الادبي ومدارسه الحديثة ، جـ ۲ ، ترجمة : د. احسان
   عباس ، د. محمد يوسف نجم ، بيروت ، ۱۹۲۰ .

#### ستيفن سبندر:

الحياة والشاعر ، ترجمة : د. مصطفى بدوي ، مراجعة د. سهير
 القلماوي ، القاهرة ، د.ت .

# سمير الحاج شاهين:

\_ لحظة الابدية ، دراسة الزمان في ادب القرن العشرين ، بيروت ، 19.0 .

# سوزان بیرنار:

- جمالية قصيدة النثر، ترجمة: د. زهير مجيد مغامس، سلسلة بحوث مترجمة، مطبعة الفنون، بغداد، د.ت.

# صلاح عبدالصبور:

۔ دیوان صلاح عبدالصبور ، جـ ۱ ـ ۲ ، دار العـودة ، بیروت ، 19۷۲ .

# د. صلاح فضل:

\_ نظرية البنائية في النقد الادبي ، القاهرة ، ١٩٨٠ .

# طراد الكبيسى:

الغابة والفصول ، كتابات نقدية ، بغداد ، ١٩٧٩ .

### د. عبدالله الطيب:

المرشد الى فهم اشعار العرب وصناعتها ، ط ۲ ، ج ۱ ،
 القاهرة ، ۱۹۷۰ .

#### د. عبدالحميد جيده:

الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر ، مؤسسة نوفـل ،
 بيروت ، ١٩٨٠ .

# د. عبدالعزيز المقالح:

\_ أزمة القصيدة العربية ، مشروع تساؤل ، دار الأداب ، بيروت ، 1900 .

- عبدالقاهر الجرجاني:
- ـ دلائل الاعجاز ، قراءة وتعليق محمود محمد شاكر ، القاهرة ، د.ت .
  - د. عبدالملك مرتاض:
  - \_ النص الادبي من أين ؟ الى أين ؟ الجزائر ، ١٩٨٣ .
    - عبدالواحد لؤلؤة:
  - \_ البحث عن معنى ، دراسات نقدية ، بغداد ، ١٩٧٣ .
    - عبدالوهاب البياتي :
    - ديوان البياتي ، جـ ١ ، ط٣ ، دار العودة ، ١٩٧٩ .
      - \_ ديوان البياتي ، جـ ٢ ، دار العودة ، ١٩٧٢ .
  - دیوان البیای ، جـ ۳ ، ط ۲ ، دار العودة ، بیروت ، ۱۹۷۹ .
    - علكة السنبلة ، دار العودة ، بيروت ، ١٩٧٩ .
      - د. عزالدين اسماعيل:
- الشعر العربي المعاصر ، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ، ط ٣ ،
   بيروت ، ١٩٧٣ .
  - د. عصام عبد على:
  - ــ مهيار الديلمي : حياته وشعره ، بغداد ، ١٩٧٦ .
    - غالي شكري:
  - شعرنا الحديث الى اين ، دار المعارف بمصر ، د.ت .
    - فرانسواز شواي :
    - \_ السماتية وتنظيم المدن ، في كتاب :
- (معنى المدينة ، مجموعة من الباحثين ، تـرجمة : عـادل العوا ، دمشق ، ١٩٧٨ ) .

- كمال ابو ديب:
- في الشعرية ، مؤسسة الابحاث العربية ، بيروت ، ١٩٨٧ .
  - كمال خيربك:
- حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر : دراسة حول الاطار الاجتماعي الثقافي للاتجاهات والبنى الادبية ، ط ٢ ، دار الفكر ، بيروت ، ١٩٨٦ .
  - كولين . سي . كامبل :
  - تحويل الاسطورة التوراتية ، في كتاب :
- ( الاسطورة والرمز ، ترجمة : جبرا ابراهيم جبرا ، بغداد ، 19۷۳ ) .
  - ليو اوبنهايم :
- بلاد ما بين النهرين ، ترجمة : سعدي فيضي عبدالرزاق ،
   بغداد ، ۱۹۸۱ .
  - د. ماجد فخرى:
  - ابعاد التجربة الفلسفية ، دار النهار ، بيروت ، ١٩٨٠ .
    - مارتن هيدجر:
- \_ في الفلسفة والشعر ، ترجمة وتقديم : د. عثمان امين . القاهرة ، 1978 .
- نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر، ط 6 ، دار العلم للملاين ، بيروت ، ١٩٧٨ .
  - وليام . ك . ويمزات وكلنث بروكس :
- النقد الادبي: تاریخ موجز ، جـ ٤ ، ترچمة : د. حسام الخطیب
   ومحیی الدین صبحی ، دمشق ، ۱۹۷۲ .
  - ياسين طه حافظ:
  - \_ البرج ، بغداد ، ۱۹۷۷ .

- \_ تموت الازهار . . تستيقظ الافكار ، بغداد ، ١٩٨٦ .
  - \_ قصائد الاعراف ، بغداد ، ١٩٧٤ .
    - \_ النشيد ، بغداد ، ۱۹۷۸ .

# يوسف الخال:

\_ الحداثة في الشعر ، بيروت ، ١٩٧٨ .

#### الصحف والمجلات:

# ادونيس:

د اشجار لا يقدر الربيع نفسه ان يقدم لها عكازاً » ، مجلة النهار العربي والدولي في ١٩٨٧/٣/٨ .

# حاتم الصكر:

- ( زوال الوهم . . فائض الحلم » جسريدة الجمهسورية في ١٩٨٥/٧/٤ .
- « قصيدة النثر في النقد العراقي المعاصر » مجلة الاقلام ، العدد 1947 .

# سامي مهدي:

- د الشاعر وعصره: رؤیا خاصة » ، مجلة آفاق عربیة ، العدد
   ۱۹۸۰/۱۱ .
- د الشعر ليس بضاعة استهلاكية والانسان كائن يحلم ويتوهم » ،
   مجلة الف باء في ٢٦/٦/٥٨٠ .

# د. سلمي الخضراء الجيوسي :

- د الشعر العربي المعاصر : الرؤية والموقف ، مجلة الاقلام العدد ١٩٨٦/٦ .
- « شعرنا العربي المعاصر : تطوره ومستقبله » مجلة عالم الفكر ،
   العدد ۲/۹۷۳/۲

#### د. كمال ابو ديب :

- « البنية والرؤيا : التجسيد الايقوني » ، مجلة الاقلام ، العدد
   ١٩٨٧/٥

#### محمد جمال باروت:

- الحداثة الاولى: مشكلة قصيدة النثر من جبران الى حركة مجلة شعر ، جـ ١ ، مجلة المعرفة السورية .

بالانجليزية:

Alex Preminger, ed.

Princton Encyclopedia of Poetry and Poetics , enlarged edition , London , 1979 .

Ali J.al-Allaq,

The Artistic Problems in Abd al-Wahhab al-Bayati's poetry; a Comparative critical study, Ph.D thesis, Exeter Univ. 1983.

Cleanth Brooks,

- Modern Poetry and The Tradition, 1939.

D.E.S Maxwell,

The Poetry of T.S.Eliot , London , 1961 .

Douglas Bush,

— Science and English Poetry : a historical Sketch , New York , 1950 .

Elizabeth Drew,

- T.S.Eliot: The design of his Poetry, London, 1950.

Frank Kermode,

- Romantic Image London, 1966.

Frank Kermode, ed.

Selected Prose of T.S.Eliot , 1975 .

Graham Martin and P.N.Furbank, ed.

— Twentieth Century Poetry: Critical essays and documents, London, 1979.

Issa J.Boullata, ed.

— Critical Perspectives on Modern Arabic Literature, Washington, 1980.

Jacob Korg,

An Introduction to Poetry , 1965 .

Julie Scott Meisami,

New Forms in Modern Arabic Poetry . 1900-1965 ,(Ph.D.Dissertation , California Univ. 1971 ) .

Malcolm Bradbury , and James Mcfarlane , ed.

Modernism 1890 — 1930 .Penguin books , 1985 .

M.H.Abrams.

A Glossary of Literary Terms , fourth edition , New York
 1981 .

# المعتويات

| ٥   | ىقدمە                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| ٩   | لفصل الاول: حداثة النص حداثة الرؤيا                                       |
|     | الرؤيا شرطا للحداثة. الشعر بين الرؤية والرؤيا. الرؤيا حلماً وانجازاً. لغة |
|     | القصيدة الحديثة. الرؤيا وشكل التعبير. منازق الموضوع الكبير. حبداثة        |
|     | الاحساس بالماضي. الخلل المزدوج.                                           |
| ٥ ٢ | الفصل الثاني: الشاعر الحديث ورموزه الشخصية                                |
|     | رمزية النص. الرمز الشخصي والحداثة. الصراع ضد ماضي الرمز. الطبيعة          |
|     | رمزاً شخصياً. الشخصيات رموزاً. الرميز وغواية التسمية. القناع رمزاً        |
|     | شخصياً. الرمز جزءاً من اسطورة شخصية. الرمز الشخصي هاجساً مستمراً.         |
| ۸٩  | الفصل الثالث: حدود البيت فضاء التدوير                                     |
|     | حداثة الايقاع. البحور المركبة والبحور المفردة. التضمين وتلاحم النص.       |
|     | فضاء التدوير، الاحساس بمعضلة الوزن، التدوير طقساً ثابتاً. التدويس في      |
|     | سباق اشمل. تراء التقنيات الداخلية. التدوير مفروضاً. التجربة المفردة.      |
|     | التدوير المضلل. التدوير مازقاً.                                           |

| الفصل الرابع: الشعر خارج النظم الشعر داخل اللغة ١٢٥                        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| النثر: ذلك الواضح العملي. ارجحية الشعر، لماذا؟ شعرية النظم أم شعرية        |
| اللغة؛ شعرية الحلم والوجد والرؤيا، كيف يغدو الشعر نثرا موزوناً؛ الشعر      |
| والنشر: ذلك التعارض القلق. قصيدة النشر والانصاط المجاورة. المفهوم          |
| والخصائص، النثر وحداثة الشعر العربي، الواقع ام الحلم؛ مستقبل قصيدة         |
| النثر.                                                                     |
|                                                                            |
| الفصل الخامس: الشاعر والحلم والمدينة                                       |
| الشعر والغيم والارصفة. تغير المدينة تغير الشعر. الشاعر مفتوناً بالمـوت     |
| والطبيعة. اللغة تجلياً للمدينة. بحثا عن شاعر المدينة العربية. زوال الافكار |
| والامكنة. الشعر وايقاع المدينة. المدينة حلما سياسيا.                       |

المصادر والمراجع .....ا

# صدر للكاتب :

- ١ . لا شيء يحدث . . لا احد يجيء ، شعر ، ١٩٧٣ .
  - ٢ . وطن لطيور الماء ، شعر ، ١٩٧٥ .
  - ٣ . قصائد مختارة ، دراسة ومختارات ، ١٩٧٧ .
    - ٤ . شجر العائلة ، شعر ، ١٩٧٩ .
    - علكة الغجر ، دراسات نقدية ، ١٩٨١ .
  - ٦ . الشريف الرضى ، مختارات من شعره ، ١٩٨٥ .
    - ٧ . فاكهة الماضي ، شعر ، ١٩٨٧ .
    - ٨. قصائد مختارة ( بالانجليزية ) ، ١٩٨٨.
- ٩ . دماء القصيدة الحديثة ، مقالات في قصيدة الحرب ، ١٩٨٩ .

# في حداثة النص الشعرب

في اندفاعها الشانك صوب حداثتها الخاصة، استطاعت القصيدة العربية ان تتجاوز الكثير من العراقيل والكمائن غير السارة: الذائقة السائدة، الثوابت الممالية في النص، الصلة بالموروث من جهة، وبالأخر من جهة اخرى.

وهذا الكتاب، بغصوله الخمسة. مصاولة يتفحص الكاتب من خلالها ماتعرضت له غابة الشعر من تصدعات مدهشة، لم تلمس ورق الشعر، او رائحته حسب، بل تجاوزت ذلك كله الى روحه: كيف ينظر الى العالم، وكيف يغدو، في اللحظة نفسها، جزءاً صميمياً منه. كيف تصبح الاشياء، والموضوعات والتجارب لاعالماً من ورق، ولغة، وخيال فقط، بل فكراً يُشم، ويُلمس، ويُرى ويُحس.

وَزُارَةِ النَّفَافَةِ وَالْاعلام

كالرالشؤون الثقافية العامة

السعر.. ٣ ديثار



بغداد ــ ۱۹۹۰